

ولي حق مالشلة والبللة حسان

THE ALLES AND A STATE OF THE ST

دکتور مبلالله احمد تناج الالین

> تحقيت قومراجعة أ.د. / القصبي زلط

عضو هيئة كبار العلماء نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق ٢٠١٤ هـ/ ٢٠١٤ م

# قطع لسان من جاء ببهتان في حق عائشة وابنة عمران

دكتور عبد الله أحمد تاج الدين

تحقيق ومراجعة أ. د. / القصيبي زليط عضو هنية كبار العلماء نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق

7-12 A- 1847

الكتـــاب :

قطع نسان من جاء ببهتان في حق عائشة وابنة عمران

د. عبد الله تاج الدين

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية :

١ ٢ ٧ ٢ كسنة ١ ١ ٠ ٢م

الترقيم الدولي :

978/977/90/1244/5

التنفيذ الطباعي :

البربري للطباعة الحديثة - بسيون - غربية ت : ٥١٠٠٧٦٤٣٢٤٠

#### مقدمة بقلم

## الأستاذ الدكتور/القصبي زلط بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين .. وبعد

فهذا بحث يتعلق بأم المؤمنين السيدة عائشة وأم سيدنا عيسى السيدة مريم وقد ناقش الباحث ما أثير حول السيدة عائشة من افتراء وتضليل مناقشة عقلية ، فجاءت هذه المناقشة سهاما مصوبة الى كل لسان افترى عليها .

ولا شك أن الجدال بالحسنى والمناقشة بالعقل قد تؤتي ثمارها ضد من ينكر النص القرآنى والنبوي .

أما حديثه عن السيدة مريم فقد دار حول النفخ فيها من روح الله ، وقد حاول أن يبين أن النفخ وكيف يكون من الأمور الغيبية ، لكنه فوض بعد ذلك كيفية النفخ الى الله سبحاته فلم يبحث فيها وهذا أسلم حتى لايخوض في أمر غيبي الله أعلم به.

والبحث بهذا قد أخذ منحي علميا وحوارا عقليا وجدلا بالحسنى ، فدافع عن قضية هامة ، ثم أمسك زمام العقل فلم يقحمه في شيء قد يخطيء العقل في تصويره ومفهومه.

ونسأل الله أن ينفع بهذا البحث طلاب العلم والمعرفة

أ.د/ القصبي زلط

#### تقديم

#### بقلمأ. محمد حسن حدوة

الحمد لله الأول قبل البناء والإنشاء ، والباقي بعد فناء الأشياء ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء ، وإمام المجاهدين والأولياء .. وبعد

ولكني أقول للشرفاء والأمناء وأهل العقاف أبشروا فإن الله هيأ لكم من يحبكم ويدافع عنكم بشئ من العقل ، وكثير من الحب، وقد انتصر لكم وهزم عدوكم ، إنه د./ عبد الله تاج الدين جعله الله تلجاً للدين وعوناً لأهل اليقين .

محمد حسن حدوة

## lacto

إلى روح أمي الطاهرة الحاجة إحسان ، أهدي هذا العمل وادعو الله سبحانه وتعالي أن يجمع بيني وبينها وبين هأتين الطاهرتين عنده في الجنة ... آمين

> إبنك عــبد الله تاج الدين

#### منتكنتن

لم تتعرض امرأة على مدار التاريخ الإنسائي كله الذي قدر ما تعرضت له السيدة مريم ابنة عمران والسيدة عائشة بنت أبي بكر ، هاتان الطاهرتان اللتان نزل فيهما قرآن يتلي إلي قيام الساعة ببرؤهما مما نسسب إليهما .

فقد اتهم اليهود السيدة مريم بالزني مع رجل يدعي يوسف النجار وادعوا أنه كان يتردد عليها وكان نتيجة ذلك طفل يدعي عيسي ويتسائلون: رجل وامرأة وطفل يؤكد حدوث الجريمة فمن يستطع أن ينكر ذلك ؟

واتهم الشيعة السيدة عائشة بنت أبي بكر بالزني مع الصحابي صفوان بن المعطل السلمي ، وذلك بعد ليلة جمعت بينهما في الصحراء ، فهم يقولون شاب وشابة وليل وصحراء فمالذي يمنع حدوث الجريمة ؟؟

عندما تناقش يهودياً وتقول له إن القرآن والإنجيل قد نفيا التهمة تماما عن السيدة مريم ووصفاها بالعذراء الطاهرة يقول لك: أنا لا أعترف لا بالإنجيل ولا بالقرآن ، ابحث عن شئ آخر تحاول إقناعي به غير ذلك .

وعندما تناقش شيعيا وتقول له: إن القرآن قد برأ السيدة عائشة من تهمة الزني يقول لك متعجبا ... أي قرآن !! فتقول له: في سورة النور، فيرد عليك بأن هذه السورة ليست موجوده أصلا في القرآن وأن أهل السنه والجماعة قد ألفوها واخترعوها وزجوا بها بين سور القرآن ، والقرآن منها برئ ، براءة الذئب من دم ابن يعقوب .

عند هذه الدرجة وعند هذا المستوي من النقاش العقيم يصمت الجميع بين مدافع عن هاتين الشريفتين ، ومتهم لهما بالزني ، ولكن عند وصول الجميع إلى طريق مسدود وإلى حائط حجرى غليظ ، لا يستطيع أن ينفذ أحد منه إلى الآخر ، هنا ينتهي النقاش كل مرة يبدأ فيها بين طرفي المشكلة ، أي بين متهم ومدافع .

لكني وبعد تفكير عميق في الموضوع وعلى مدار سنوات خلصت إلي أن الله سبحانه وتعالي أعظم من أن يوجه لوما يفهمه هؤلاء الأغبياء ، فرحمته سبحانه جرأت هؤلاء السفهاء عليه، فقلوبهم قاسية كالحجارة أو هي أشد قسوة.

لذلك قررت أن أتعامل مع هؤلاء شخصيا في الموضوعين وأنحي القرآن جانبا ، فهو أطهر و أشرف من أن تلوكه ألسنتهم النجسة ، وأنا أدعو الفريقين من اليهود والشبعة أن يقفوا في

جانب وأن أقف أنا وحدي في جانب آخر ، كي أثبت لهم ودون أن أستخدم آية واحدة من القرآن براءة هائين السيدئين بأدلة عقلية لا تقبل الشك ، يأتي بعدها حكم نهائي غير قابل للطعن ببراءة السيدئين بما يحتويه هذا الحكم من أدلة عقلية واقعية نؤكد طهارتهما .

المؤلف د/عبد الله أحمد تاج الدين

\* \* \*



# بِسُ اللَّهِ الرَّمْزِ الرَّهِ عِدِ

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَامُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ بَلُ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُمْ أَلُو هُو بَالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرَ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ بَلُ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُمْ لِمُنهُمْ مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوْلَىٰ بَاللهُ مُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُمْ لِمُنهُمْ لَهُ مَعْدًا لِهُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[النور: ۱۱]

اشتاقت نفسى إلى زيارة ربى فى بيته الحرام فى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج لأكمل الركن الخامس من أركان دينى الحنيف واشتاقت عينى إلى مشاهده الكعبة بيت الله وسفارة مملكة السماء لدى الأرض، تمنيت ذلك من الله كثيرا ، وكنت مستعدا وقتها لبذل كل ما أمتلكه من غال ونفيس كى أفوز بالحج الأكبر.

لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ، فكل مرة كنت أتقدم فيها بطلب إلى وزارة الداخلية المصرية بغرض الحج ويتم إجراء القرعة العلنية السنوية ، لا يحالفني الحظ ولا يتم اختيارى ، مما سبب لى حزنا شديدا حتى أصابنى الهم والغم وشدة اليأس بسبب ضياع أملى كل عام و خيبة رجائى .

وكما تعودت كل عام وكالعادة دائما أقدم طلبى للحج فى قسم الشرطة ثم يخيب أملى يوم إعلان النتيجة ، حتى نما إلى سمعى أن عضو مجلس الشعب الجديد يتقدم إلى أهالى الدائرة بهدية بمناسبة اختياره عضوا وممثلا عنها فى البرلمان وهى عبارة عن تأشيرة لأداء فريضة الحج ، وعلى من يريد أن يتقدم للفوز بهذه التأشيرة التقدم بطلب إلى مكتب السيد النائب لتحديد الفائز بهذه التأشيرة .

خفق قلبي من شدة الفرح وتدفق الدم في عروقي حلاوة شعرت بطعمها يملأ عقلي ونشوى غمرت كل أحشائي وقد تأكدت ساعتها تماما أن الله لن يخزيني هذه المرة وأنني إن شاء الله وبإننه سأكون الرابح الأول والأخير بهذه التأشيرة فهذه تأشيرتي أنا أحق خلق الله بها وسأحج إنشاء الله هذا العام ، هكذا كان إحساسي وهكذا هو شعوري ، لقد فاض بي الكيل شوقا ولهفة إلى زيارة بيث الله .

وحتى لا تحترق أعصابي وطالما أنتي متأكد من الفوز إن شاء الله وإحساسي هذه المرة أنني ذاهب لا محالة إلى الكعبة بل إنني رأيت في منامي أنني واقف في صعيد عرفه أرتدي ملابس الإحرام فلا داعي للذهاب وقتما وحيثما يتم إجراء القرعة حتى أبلغني أحد الأصدقاء بالبشرى حيث نما إلى سمعه أن الفائز هذا العام بالتأشيرة الوحيدة هو طبيب وقتها شعرت أن أقدامي تلاشت وأصبح لي جناحان أستطيع أن أحلق بهما في الهواء وما إن هبطت على الأرض وانتظرت أحدا آخر يبارك لي فوزي بالحج و يشاركني فرحتى فلم يفعل أحد.

أمسكت بهاتفي المحمول واتصلت بمكتب السيد النائب فإذا بالسكرتير يطلق على وابلا من الرصاص الحارق لكل ذرة في

عقلى وجسدي: حظ سعيد في المرة القادمة يا دكتور عبد الله الفائز هذا العام هو الدكتور فلان و ليس أنت فقلت له: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها اللهم لا تحرمني أجرها ولا تفتني بعدها ،إنا لله وإنا إليه راجعون .

أصابني الإحباط ولازمني المرض وكنت دائما أسأل نفسي سؤالا : لماذا لم يقبلني الله من ضمن ملايين من قبلهم من حجاج بيت الله الحرام .؟ وجاءت الإجابة من داخلي : يفعل الله ما يشاء.

انتهى اليوم وذهبت للنوم فلم أستطع ، وبعد صلاة الفجر دخلت في نوم هادئ وعميق ، فإذا بي أرى في منامي وكأنني واقف في وقت ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في مكان مظلم ، وأراني أنظر إلى الأرض فإذا بكومة أكياس مضيئة على الأرض يخرج منها ضوء أخضر ليس بنفس اللون الأخضر الذي نشاهده في حياننا ، إنه لون رائع الجمال ، فأخذت أحملق فإذا هي مجموعة كبيرة من أكياس الهدايا الخضراء يخرج منها ضوء أخضر يسر النفس فتعجبت وزاد عجبي عندما وجدت سيدة شابة نحيفة نقف إلى جوار هذه الأكياس المضيئة ملتفة بملاءة سوداء من رأسها إلى أسفل قدميها فرفعت لها رأسي وحدثتها : من صاحب هذه الهدايا . . ؟؟ قالت : أنت ، قلت ومن أحضرها :

قالت أنا ، فأخنت أنظر إلى وجهها لأتعرف عليها فلم أر وجهها لأن الملاءة كانت تستره وتستر باقي جسمها حتى رجليها ، فسألتها ومن أنت ..؟ قالت : أنا السيدة عائشة ..!!!! فاستيقظت من نومي من شدة الدهشة وأنا في حالة غريبة من السعادة لرؤية ومقابلة السيدة عائشة أم المؤمنين والحزن لعدم قيامي بفتح الأكياس ومعرفة نوع الهدايا التي جاءت بها أمي لي وحدي من دون باقي أبنائها من المؤمنين .

دق جرس التليفون فإذا بأحد الزملاء يصرخ في أذني ويقول لي فرحاً: ألف مليون مبروك يا عبد الله لقد تم اختياري واختيارك للحج هذا العام على نفقة المملكة العربية السعودية مع مكافأة قدرها ستة آلاف جنيه والمملكة ستتحمل كافة مصاريف السفر بالطائرة والإقامة شاملة الإعاشة وكافة الانتقالات لأننا سنشارك كأطباء بيطريين في الإشراف على مشروع نبح الأضاحي لحجاج بيت الله الحرام وتم اختيارنا من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ضع نفسك مكاني أخي القارئ : ما هو رد فعلك تجاه من بشرك في منامك ومن بشرك في يقظتك .. ؟؟ وما هو ردك على الهدايا التي أهدتها لك أمك السيدة عائشة في منامك .. ؟؟

مضى عدة سنوات على ما حدث لي في منامي وبشرتني به أمي السيدة عائشة و بين ما تحقق لي في يقظتي من زيارتي لبيت الله الحرام و الحج أكثر من مرة ، و بينما أنا جالس أمام التلفاز وأتجول بين الكثير من القنوات حتى فوجئت بإحدى القنوات الشيعية تتكلم عن القرآن الكريم أن به آيات ملفقة وسور مفتراة ما أنزل الله بها من سلطان من أمثال سورة النور ، فالله سبحانه في نظر من يتكلم لم يبرئ السيدة عائشة من تهمة الزنا التي نسبت اليها وتساءل المتحدث: شاب و شابة طوال الليل في الصحراء وحدهما كيف يستطيع أحد أن ينكر وقوع جريمة الزنا بينهما ..؟؟ إن الظروف والمكان والشباب كل أولئك يؤكدون وقوع هذه الجريمة والغبي من ينكر حدوث ذلك.

وقع الكلام على أذني وقع الصناعقة ماذا أقول وبماذا أرد، فالموضوع في نظري ليس له أي قيمة لأن الله سبحانه برأ السيدة عائشة فيما نسب إليها والموضوع بالنسبة لي ولكل المؤمنين بالله قد انتهى لأن براءة السيدة عائشة نزلت في قرآن يتلى إلى قيام الساعة ، ولكن المصيبة في هؤلاء النين ينكرون آبات القرآن الذي تعهد الله بحفظه قال تَعَالَ: ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ المحبر: ٩. هم لا يقدحون في السيدة عائشة فقط بل ويقدحون في

رب السيدة عائشة الذي لا يستطيع أن يحفظ قرآنه من العبث والإضافة .... عجبا لهم ...!!!

لقد عشت سنوات طوالا مع الشيعة في العراق أكلت معهم وشربت وشاركتهم الأفراح والأحزان فلم أسمع منهم مثل هذا الكلام ، هل وبعد هذا العمر الطويل أسمع من علمائهم هذا الافتراء على السيدة عائشة وعلى القرآن الكريم...!!

بعد تفكير طويل في الأمر توصلت إلى أساس المشكلة وهي أن هؤلاء الشيعة يزعمون أنهم من أتباع الإمام على والسيدة عائشة كانت على خلاف شخصي مع الإمام على بسبب رأيه في حادثة الإقك عندما قال للرسول في: لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير ، فالخلاف شخصي بحت تجلى من موقف السيدة عائشة ضد الإمام على في موقعة الجمل ، لذلك وجد الشيعة مأربهم في القدح في عائشة حبا منهم في الإمام على وهذا ما جعلهم يحنفون آيات من القرآن لإرضاء غرورهم والإمام على من كل ذلك برئ .

فإذا قلت لهم: الله يقول في سورة النور، قالوا لك: الله لم يقل ذلك .... فماذا هو الحل ؟... الحل هو أنني سآتي في كتابي هذا بأدلة على براءة أمي عائشة دون اللجوء إلى آيات القرآن في

براهين دامغة لا تقبل الشك أرد بها على حقد هؤلاء الحاقدين وأفند بها كنب هؤلاء الكانبين النين ينكرون كلام الله ، مع أنهم في الحقيقة يعلمون أنه كلام الله ، لكن حقدهم وغلهم يدفعهم دفعا إلى الخوض في القرآن الكريم فيقبلون بعضه و ينكرون بعضه كما فعل اليهود من قبلهم قَالَ تَمَالَى: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِنْبِ وَتَكْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِنْبِ وَتَكَمُنُونَ بِبَعْضِ أَلَكِنَانِ فَي الْقَرْآنَ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصَمُمْ إِلّا خِرْقُ فِي الْحَيَافِي الْمُنابِّ وَمَا الله بِعَضَا عَمَا تَعْمَلُونَ (الله البقرة: ٥٥) البقرة: ٥٥

أي لا يدفعكم كرهكم وحقدكم لقوم أن تكونوا وتصبحوا مجرمين ، بل وينصبح القرآن أمثالهم بالعدل حينما يقول لهم : اعدلوا هو أقرب للتقوى ، هذا هو ديننا الذي ينصحنا دائما بتحري الحق والحقيقة وأن نشهد بالحق ولو على أبنائنا قال تَعَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَيْمِينَ بِٱلْقِسَطِ شُهَدَآهُ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أو الوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ النساء: ١٣٥

وهو ما دفع سبد محمد الله أن يقول : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها و أنتم تدرون من هي فاطمة ومدى حب سيدنا محمد الله لها

أنه العدل والإنصاف في أمة محمد فل ذلك العدل الذي جعل رسول كسرى يقف مذهولا ومبهورا أمام سيدنا عمر بن الخطاب وهو يغط في نومه تحت ظل شجرة و يتساعل و كأنه لا يصدق عينيه : أهذا أميركم ..؟؟ قالوا : نعم ، قال : حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر.

أين هؤلاء من عدل عمر وسماحته حينما قابل قاتل أبيه الخطاب في الجاهلية بعدما أصبح عمر أميرا للمؤمنين وأسلم قاتل الخطاب فسأل الرجل عمرا: أتحبني .. ؟؟ قال: لا و الله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. قال قاتل الخطاب: وهل ينقصني هذا من حقي شيئا (أي هل كرهك لي يا ابن الخطاب يضيع علي حقوقي.. ؟؟) فبادره عمر قائلا: لا والله، فقال قاتل الخطاب للبن الخطاب: إنما يبكى على الحب النساء.

هذا عدل عمر وإنصاف عمر وعظمة ابن الخطاب وهو في قمة غضبه من قاتل أبيه لا يترك حقده لقائل أبيه أن يجعل منه

مجرماً حينما يدفعه للظلم ، فأين هم من عدل وعظمة ابن الخطاب .

وأتساعل ألم يكن الله بقادر على أن يؤخر وفاة الرسول سنة أشهر حتى يتم نزول قرآنه ، وكيف ينسجم هذا الكلام وقول الله سبحانه و تعالى على لسان رسوله قَالَ تَمَالَى: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ وَيَنَاكُمْ وَأَغْمَتُ مَلَيْكُمْ نِمْمَقِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ المائدة: ٣

فهل الإسلام لم يكتمل على يد الرسول واكتمل على يد ابنته فاطمة وزوجها على بن أبى طالب..؟

فيا أيها الحاقدون الذين يتهمون أمنا بالزنا وإن غبارا أسفل نعليها لأشرف منهم وأطهر منهم ، أقول لهم : إذا أردتم عدم التعامل بالقرآن في قضية الإفك فنحن لها فلننحى القرآن جانبا لأنه أشرف وأطهر من أن تلوكه ألسنتكم النجسة وتعالوا ناقشوني

بالمنطق والعقل ولنقرأ قصة السيدة عائشة مع الصحابي الجليل المبرأ صفوان بن المعطل سطراً سطراً نستخرج المعاني ونعلم العبر ونناقش الأدلة والبراهين ، وعلى استعداد أن أقف وحدي في ناحية ويقف العالم الشيعي كله في ناحية أخرى وسأثبت لهم بإنن الله طهارة ونظافة ذيل أمي عائشة الحصان الرزان ، الأستاذة والفقيهة والمعلمة المتعلمة على يد أشرف الخلق ، بنت ثاني اثنين إذ هما الغار ثالثهما رب العالمين .

أما الآن فتعال معي كي أسرد عليك قصة الإفك بالتفصيل مظهرا لك كل جوانب الصورة حتى لا أظهر لك جانبا وأخفى عنك جانبا آخر وأكون عادلا في سرد قضيتي عليك .

## الإفسك

كلمة الإقك تم ذكرها ومرادفها في القرآن عدة مرات ، وهي تعني قلب الحقيقة وإظهار ما لا يجب إظهاره منها علي غير المعتاد ، عموما فهي تعني الكذب والتزوير وهو ما حدث فعلا في حادثة الإقك وتم افتراؤه علي بطلي القصة وهما السيدة عائشة والصحابي صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنهما ، وهو ما جاء بصدد هذا الموضوع من آيات قرآنيه وأحاديث نبوية شريفه ، فقد جاء في الصحيحين ما رواه البخاري تحت رقم شريفه ، فقد جاء في الصحيحين ما رواه البخاري تحت رقم ٥٧٧٠

ولما كان نص الحديث طويل بما يحتويه من أحداث ومن الفاظ ومصطلحات لغويه يصعب على القارئ العادي استيعابها وفهمها ، فضلت أن أدخل في شرح مضمون الحديث بصورة سهله حتى لا ينشغل القارئ بالبحث عن معاني المفردات الصعبة وترك الهدف من الموضوع ، فمن كان يحب الاطلاع علي نص الحديث فليراجع صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من رواة الأحاديث ، أما عامة الناس فأردت أن أبسط لهم القصة علي النحو التالي .

## قصة الإفك.

غابت الشمس عن الصدراء وجاء الليل بظلمته الحالكة وكسا السكون المكان فلا يكاد صنفوان بن المعطل السلمي أن يسمع سوى دبيب ناقته حينما تلامس أقدامها أرض الصحراء ، وبينما يحث دابته على المضى حتى يجتاز المسافة بسرعة ويلحق بجيش المسلمين العائد للمدينة من غزوة بنى المصطلق ، فقد تخلف عنهم لبعض حاجته وهو الآن بَجد للحاق بهم ويقتفى أثرهم، لكنه لمح أثناء سيره شخصا ملتفا في ثيابه مطويا على نفسه غارقا في نومه ، فأوقف ناقته ونزل عنها بهدوء خوفا من أن يفزع النائم ويخيفه وكانت المفاجأة التي لم يتوقعها حينما تبين له أن الذائم هي السيدة عائشة أم المؤمنين وكان يعرفها قبل أن يُفرض الحجاب فلم يتمالك نفسه من الدهشة حتى استرجع وقال في صوت مرتفع : إنا لله وإنا إليه راجعون ، زوجة رسول الله !! فانتفضت عائشة مذعورة على صبوت ترجيعه المتكرر وخمرت وجهها بجلبابها فسألها: ما خطبك يا زوجة رسول الله ما خطبك يرحمك الله...؟ فما استطاعت أن ترد عليه جوابا خجلا وحياءًا منه ، ولما كان الموقف لا يحتاج جوابا بل يحتاج مساعدة أمر صفوان ناقته أن تبرك مكانها فيركت فأشار إلى عائشة

بالركوب فركبت فجذب حبل الناقة ومضى في طريقه يقتفي أثر جيش رسول الله في ، وما حاول أن يلتفت إليها أو يجاذبها أطراف الحديث ولا يسألها شيئا حتى أدرك القوم مقيمين وقت القيلولة من ظهر اليوم التالي ، فسألها رسول الله : ما خطبك يا عائشة و فيم تخلفك ؟؟

قالت: يا رسول الله سمعتك تأمر القوم بالرحيل و أنا داخل هودجي فأسرعت منسلة لقضاء بعض حاجتي ( ربما كانت تقصد الذهاب إلى الخلاء ) ولما عدت تفقدت عقدي فإذا هو انسل من عنقي فذهبت ألتمسه وأبحث عنه فانشغلت بعض الوقت ، عدت فوجدت القوم قد رحلوا فاحترت ماذا أفعل ؟؟ فتلفقت في ثيابي ولزمت مكاني وفكرت أنكم حينما تكتشفون عدم وجودي سترجعون لتبحثوا عني ، ثم ضرب الله علي أذني فذهبت في نومي ، وما استيقظت إلا علي صوت صفوان يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون . سمع رسول الله حديثها ولم ينكر عليها منه شيئا، فهي عائشة زوجته وبنت رفيقة أبى بكر، عريقة البيت وشريفة المنبع يعرفها في أدبها وطيب عشرتها .

وكان رسول الله علما سافر اقترع بين زوجاته وجاء السهم هذه المرة من نصيب عائشة التي ما إن رآها شيخ المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول حتى قال قولته المشهورة: والله ما نجت منه ولا نجا منها ، فانتشرت هذه المقولة الكاذبة بين القوم انتشار النار في الهشيم ووجد البعض ممن وافقوه الهوى من المنافقين لذة في ترديدها ومن بعض المؤمنين الذين تم تضليلهم أمثال حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثه وزيد بن رفاعة وحمنة بنت جحش التي ظنت أن خوضها في عرض عائشة قد يخلي الطريق ويقوى موقف أختها زينب بنت جحش في قلب رسول الله ، ولم لا ، فعائشة نزاحم جميع زوجات رسول الله مكانة في قلبه وتستولى على الكثير منه ، وحذا حنوها البعض من المؤمنين ، وظل القوم على ما هم فيه من لغط بين متهم لعائشة ومدافع عنها حتى وصل الركب للمدينة المنورة وهم يعالجون الشك باليقين واليقين بالشك ، كل هذا وعائشة في هودجها لم يصل إلى سمعها كلمة واحدة مما يخوض فيه الناس ، وبمجرد أن رجعت إلى بيتها وداهمتها الحمى وأرقدها المرض في فراشها تلتمس الشفاء ، وكانت تترقب من رسول الله كما اعتادت منه في مثل هذه الظروف من المرض قلبا عطوفا حانيا ، فما ظفرت منه إلا بنظرة خاطفة وقول: كيف تيكم ، لا يزيد عنه ولا ينقص ، فزاد هذا من همها وكربها وسقمها فتضاعفت علتها ، فما بال الرسول لا يرق لحالها ولا يهتم لمرضها مثل كل مرة تمرض فيها ؟ لذلك

استأذنت رسول الله للذهاب إلى بيت أبيها لعل في بعدها عنه ما يستجدي عطفه وحنانه عليها ، فأذن لها ، فقضت في بيت أبيها بضعا وعشرين ليلة تعانى المرض والبعد عن رسول الله حتى بدأت تتعافى من علتها .

وبينما كانت عائشة في فترة نقاهتها من المرض إذ خرجت تتمشي مع أم مسطح وهي إحدى قريبات أبيها أبي بكر فتعثرت أم مسطح في مرطها (المرط بكسر الميم هو ثوب من صوف أو خز) فقالت: تعس مسطح ، فنظرت إليها عائشة مستنكرة : بئس ما قلت يا أم مسطح لرجل شهد بدرا ، فقالت لها أم مسطح :أو ما بلغك الخبر يا بنت أبى بكر .. ؟ فقالت عائشة : أي خبر يا أم مسطح؟ فذكرت لها أم مسطح ما كان لها من عصابة السوء الذين تحدثوا في عرضها يوم أن تأخرت عن جيش المسلمين يوم عودتها مع صفوان بن المعطل، فقالت عائشة: أو كان هذا؟؟ قالت أم مسطح :نعم والله كان ، فتوقفت عائشة عن سيرها وطلبت من أم مسطح العودة إلى البيت ، وما أن عادت حتى انكفأت تبكى بكاءًا مريرا ما جفت لها دمعة ولا سكنت منها لوعة ، ثم نظرت إلى أمها وقالت : أماه ... تحدث الناس على شرفى ما تحدثوا به ، وخاضوا ما خاضوا فيه ، ولا تذكرين لي من هذا شيئا ..؟ قالت لها أمها : خففي عنك يا ابنتي فمازلت مريضة، والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها حقدا منهن .

عاش رسول الله والله الشهر في حيرة من أمر عائشة وريبه من قضيتها ينتظر الوحي ويتطلع إليه فلا يأتيه ، وتمنى الرؤيا يراها في منامه تفسر له ما حدث ، فلا يظفر من ذلك بشيء ، فرأى وهو مفتي الأمة ألا عيب في أن يستفتى ويستشير من حوله، فسأل زينب بنت جحش وهي ضرة عائشة وتزاحمها في مكانتها عند رسول الله فقالت : أحمى سمعي وبصري (أي لم أسمع و لم أر شيئا أتحدث به) والله ما علمت عليها إلا خيرا ، فسأل أسامة بن زيد فقال: سل بريرة جاريتها تصدقك الخبر، فسألها الرسول فقالت : لا والذي بعثك بالحق ما رأيت منها أمرا أغمصه (أي أعيبه) عليها قط ، سوى أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتاتي الدواجن فتأكله ، ثم سأل علي بن أبي طالب غقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيرات .

قضي رسول الله وقتا استشار فيه من استشار فلم ير في حديثهم شيئا يعيب عائشة أو يصمها بعار، فخرج على الناس غاضبا فقال: أيها الناس ما بال رجال يؤننني في أهلي و يقولون عليهم غير الحق والله ما علمت عنهم إلا خيرا، وقد نكروا رجلا

ما علمت عنه إلا خيرا وما هو يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معى ، ثم ذهب إلي بيت أبي بكر فوجد عائشة تبكى ووجد امرأة من الأنصار تبكى معها وعندها أبوها وأمها ، فسلم عليهم و قال : يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس، فاتق الله فإن كنت قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلي الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده ، ولكن عائشة لم تستطع جوابا ثم التفتت إلي أبيها وقالت : أجب عني رسول الله ، فقال: والله ما أدري ما أقول ، فالتفتت إلي أمها : أجيبي عنى رسول الله ، فقالت : والله ما أدرى ما أقول ،

ولما رأت عائشة رضي الله عنها صمت أبويها وعدم دفاعهم عنها ولو بكلمة ولحدة تمزق خيوط الشك التي نسجها القوم من حولها قالت: والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في هذه الأيام ، ثم بكت بكاءًا مريرا ، وقالت : والله لا أتوب إلي الله مما ذكرت أبدا ، والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس ، والله يعلم أني منه لبريئة ، لأقوان ما لم يكن ، ولئن أنكرت ما يقول الناس لا تصدقوني ، ثم أجهشت بالبكاء والنمست أن تذكر اسم يعقوب فغاب عنها فقالت ولكنى أقول لكم كما قال أبو يوسف قَالَ تَمَالَى: ﴿ فَصَبَرُ جَيِدُ وَاللّهُ ٱلمُسْتَكَانُ عَلَى مَا تَصِعُونَ ﴿ اللّهُ اللّهِ وسند الصمت المكان وبينما هم يوسف: ١٨. فأطرق الجميع، وساد الصمت المكان وبينما هم

على هذا الحال إذ تغشى رسول الله على ما كان يتغشاه عند نزول الوحي فسجي بثوبه ووضعت وساده تحت رأسه ، عند ذلك أدركت عائشة أن الوحى سيفصل في أمرها ، فترقبت و ترقب من كان معها إذ كانت عائشة و اثقة في نفسها من نزاهتها وطهارة ذيلها أما أبواها فكانت تعانى أعضاؤهما الجزع خوفا من أن يأتي الوحى بتصديق ما أشاعه الناس ، ثم سري عن رسول الله وقطرات العرق تنحدر من فوق جبينه وقال: أبشرى يا عائشة لقد أنزل الله براءتك في قرآن يتلى بين الناس ، ثم أخذ يقرأ قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفَاكِ عُصْبَةً مِّنكُو لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِ آمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِرْ وَٱلَّذِى تُولِّل كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ. عَذَابُ عَظِيمُ الله لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِيمٌ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلْنَا إِفْكُ مَّبِينَ اللهُ لَّوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشَّهَدَاءِ فَأُوْلَيْكَ عِندَ اللّهِ هُمُ ٱلكَدْبُونَ اللَّ وَلَوْلَا فَعَنْمُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَسَنَّكُمْ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَنَابٌ عَظِيمُ اللهُ إِذْ تَلَقُونَهُ بِٱلسِنَتِكُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قَالْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَلَا سُبْعَكُنَكَ هَلَا بُهْتَن عَظِيمٌ ﴿ إِن يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِ أَبِدًا إِن كُنْمُ مُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَبُنِينُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَلِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ

اَلَذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَنْحِشَةُ فِي الَّذِينَ ،امَنُوا لَمُمْ عَذَابُ الِيمُّ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةُ وَاللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ وَاللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَوْلا فَضَلُ اللهِ عَلَيْتِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللهُ وَيُولِا فَضَلُ اللهِ عَلَيْتِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللهُ وَيُولِا فَضَلُ اللهِ عَلَيْتُ الشَّيْعِلَيْ وَمِن يَبِيعُ خُطُورِ الشَّيْعِلَيْ وَمِن يَبِيعُ خُطُورِ الشَّيْعِلَيْ وَإِنَّهُ مِالْفَحْمَلَةِ وَالمُنكِرِ وَلَوْلا فَضَلُ اللهِ عَلَيْتُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَيْنَ مَن يَشَاهُ وَاللهُ سَعِيمُ عَلِيثُ اللهِ عَلَيْتُمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إلى هذا وانتهت قصة حادث الإقك بالنسبة لكل مؤمن يؤمن بالله وحده لا شريك له وبمحمد عبده ورسوله ، وبالإسلام دينا ، فربنا سمي ما حدث باسم : ( الإقك ) بكل ما يحتويه هذا اللفظ من كذب وبهتان وافتراء وزور ، ولم يعد هناك قول بعد قول الله سبحانه وتعالى الذي لا معقب لحكمه قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَحَكُمُ لا مُعَقِبَ سِبحانه و و عالى الذي لا معقب لحكمه قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَحَكُمُ لا مُعَقِبَ لِلْ عَدِيهِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

وسألت نفسي سؤالا: لو نصب المنافقون والشيعة محكمة جديدة لمحاكمة أم المؤمنين عائشة علي ما نسب لها من زور، هل أتقاعس عن الدفاع عنها ؟؟ ... لا والله بل سأقدم مذكرة بالدفاع أشرح فيها ملابسات الواقعة على النحو التالى:-

#### أولا: ملابسات الحلاثة والظروف المحيطة بها:

الجيش عائد من غزوة بني المصطلق وكل من فيه يعاني الإرهاق والتعب ، بطلة القصة عائشة تخلفت عن قومها وحيدة في الصحراء ، حيث ذهبوا بعدما ظنوا أنها موجودة داخل هودجها ولم تغادره ، ولماذا ظنوا أنها ما نزال داخل الهودج؟ الإجابة : لأنهم سبق وأن حملوا الهودج ليضعوه علي ظهر الجمل أو الناقة مراث عديدة ، فلم يلاحظوا فرقا لأن السيدة عائشة كانت هزيلة قليلة الوزن بسبب طول عناء السفر ، ولماذا تركت هودجها وغادرته ؟ بغرض الذهاب إلى الخلاء لأي سبب طبيعي يعاني منه الإنسان أو بسبب مغص أو إسهال أو بسبب خاص

تعانى منه النساء كل شهر، لماذا لا نضع هذه الاحتمالات في الحسبان ونحن نناقش القضية ؟ أما بطل قصنتا فهو رجل يسير وحده في الصحراء تخلف لبعض شؤونه أو قبل أن عمله الموكل إليه هو مسح الأرض خلف الجيش البحث عن أي مفقود من أشخاص أو متاع تخلف عن الجيش وقيل أنه كان مسئولا عن سقاية الجنود، فهو في مهمة مرهقة تتطلب منه مجهودا بصريا وسمعيا وجسديا وتركيزا شديدا لمسح الصمراء في ظلام الليل ، فإذا به يعثر على عائشة في مفاجأة شلت تفكيره ، وعندما أراد أن يستوضع منها سبب وجودها لم يجد ردا ، فأناخ لها الناقة فركبت وسحبها بها ، فما الذي أسكت عائشة عن الرد على الرجل..؟ هل هو المرض؟ هل هو الإرهاق ؟ هل هو الموقف ذاته؟ هل كان حالها يغنى الآخرين عن سؤالها ويغنيها عن الإجابة ،ونفس ما حكته عائشة عن الموقف لم ينكره صفوان عليها ولم يكذيها في شيء .

الليل مظلم والصحراء مترامية الأطراف وغير محدودة والخوف يسيطر علي المكان الذي قد يوجد به حيوانات مفترسه مستعدة للهجوم وأكل البشر في أي وقت وقد يتواجد بالمكان لصوص وقطاع طرق ، وبطلا القصة في مكان وظروف لا يحسدان عليهما وقد أكل من جسدهما التعب وطول السفر والجهاد

في سبيل الله ما أكل ، فأجهدهما الجوع والعطش ، لو كان أحد مكانهما هل من الممكن أن يفكر فيما تم اتهامهما به وسط هذه الظروف القاسية ؟؟ مع احتمال ظهور شخص غير مرغوب فيه كقاطع طريق مثلا أو ظهور أشخاص بصورة مفاجئة على مسرح الحدث يبحثون عن السيدة عائشة قد ينشق عنهم ستار الظلام الدامس فجأة ، ضع نفسك أخى القارئ مكان صفوان بن المعطل في هذه الظروف وأجبني : هل تستطيع الإقدام على هذا العمل الذي تم اتهام صفوان بن المعطل به ... ؟؟ ضعى نفسك أختى القارئة مكان السيدة عائشة وفي مثل ظروفها من الوحدة والخوف والبعد عن الزوج والأهل وسط صحراء شاسعة وظلام دامس ، ومستقبل قادم غير مأمون العواقب ، هل تستطيعين الإقدام على اقتراف مثل هذه الجريمة ؟؟ مع العلم أن كليهما يعلم أن جريمة الزنا عقابها في هذه الحالة هو الرجم والفضيحة للنفس والأهل بعد ذلك مع العلم أن شرف العربي أهم ما يملك ؟.

### ثانيا: ملابسات الحادثة الخاصة بالسيدة عائشة:

السيدة عائشة ؟؟ : هي عائشة بنت أبي بكر
 الصديق خليفة رسول الله ﷺ ، أبي بكر عبد الله بن أبي قحافه بن

من فاطمة بثماني سنين .

عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي ، القرشية التيمية ، المكية ، النبوية - أم المؤمنين . ولدت بمكة في السنة الثامنة قبل الهجرة ، وقيل في السنة التاسعة قبل الهجرة ، وهي أصغر التاسعة قبل الهجرة ، وعائشة ممن ولد في الإسلام وهي أصغر

عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى ، قال : فاكتني بابنك عبد الله ، يعنى أبن أختها عبد الله بن الزبير فكانت تكني بأم عبد الله ( أخرجه أبو داود ) .

قبل أن الرسول الله تزوجها وهي بنت ٩ سنوات ، وقيل تزوجها وهي بنت اثنتي عشرة سنة حيث ضمها الرسول إلي بيت النبوة مع سودة بنت زمعة

هي بنت أبى بكر الصديق خليل رسول الله ، وثاني اثنين في الغار ، وشريف من أشراف مكة ، وكبير أعيانها والذي قال عنه رسول الله عنه : لو وزن إيمان أبي بكر و إيمان الأمة لرجحت كفة إيمان أبى بكر ، وقال عمر بن الخطاب؛ لينتي شعرة في صدر أبى بكر .

نشأت عائشة في بيت إسلامي عريق ، وتعلمت مبادئ الإسلام وآيات البطولة ، وتعلمت على يد أختها أسماء كيف تكون

التضحية ويكون الفداء ، وذلك أثناء دورها في هجرة الرسول وأبيها من مكة إلى المدينة المنورة، ثم بعد ذلك أصبحت عائشة زوجا لرسول الله في حفظت القرآن وروت الأحاديث حتى أصبحت معلمة الأمة ومفتيتها.

وكانت عائشة تحب زوجها حبا شديدا وتغار عليه ، فقوله وفعله يملآن عقلها وقلبها ، عن عائشة ( فله) قالت : فقدت رسول الله فله ذات ليله ، فظننت أنه ذهب إلي بعض نسائه ، فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ، فقلت بأبي أنت وأمي ، إنك لفي شأن ، وأني لفي شأن آخر ( أخرجه مسلم والنسائي ) .

عن عائشة ( عليه ، فجاء فرأي ما أصنع ، فقال مالك يا ليلا قالت فغرت عليه ، فجاء فرأي ما أصنع ، فقال مالك يا عائشة أغرت ؟ ، فقالت : ومالي لا يغار مثلي علي مثلك فقال رسول الله فقا : قد جاءك شيطانك ؟ ، قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال: نعم ، قلت : ومع كل إنسان قال : نعم ، قلت : ومعك يا رسول الله قال : نعم ، قلت : ومعك يا رسول الله قال : نعم ، قلت ( أخرجه مسلم )

عن عائشة ( فله ) قالت : كان رسول الله فله إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا ، وكان رسول الله فله إذا كان بالليل ، سار مع عائشة يتحدث معها ، فقالت حفصة لعائشة : ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك ، فتنظرين ، وأنظر ؟؟ قالت بلي ، فركبت عائشة علي بعير حفصة ، وركبت حفصة علي بعير عائشة ، فجاء رسول الله فله إلي جمل عائشة ، وعليه حفصة ، فسلم ثم سار معها ، حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الأزخر ونقول : يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ، رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا ( رواه البخاري ومسلم )

فكيف لامرأة في مثل ما عليه عائشة أن تخون حبيبها وزوجها قائد الأمة ؟؟ وكيف للمعلمة أن تنزل بعلمها وتنحدر إلى هذا المستوى الحقير من الدناءة و سوء الأخلاق ؟

٢- قبل كل ما سبق فعائشة عربية حرة لديها شهامة ونخوة نتأى بها عن الوقوع في زلة لا تستطيع التخلص منها طوال حياتها .

"" كيف ترتكب عائشة جريمة مع صفوان وهي تتوقع مجئ أي شخص في أي لحظة دون سابق إنذار للبحث عنها...؟

٤ - و مما يؤكد صدق عائشة حين ذكرت أنها نامت مكانها في انتظار من يرجع للبحث عنها هو ما سبق أن ذكرته بريرة جاريتها أنها وفي الظروف العادية كانت تتام وتأتي الدواجن للسطو على عجينها ، فما بالك وهي مريضة ومتعبة من طول السفر؟

٥- مما يؤكد أن عائشة كانت في حالة صحية سيئة عانت منها أثناء السفر أنها بمجرد عودتها عانت الحمى ولزمت الفراش في بيت رسول الله ولم تختلط بأحد يروي لها ما يقوله الناس عنها.

7- كانت عائشة مستاءة لمعاملة الرسول لها وبتجاهله لحالها ولم تتعود ذلك منه وهي صحيحة ، فما بالك وهي تعاني المرض ؟؟ فلو كانت تعلم أنه يعاملها بسبب ما رماها الناس به لابتلعت هذه المعاملة وفوتتها حتى تسير أمورها بشكل طبيعي

و لا يشك أحد فيها ، ولكنها استأذنت الرسول في الذهاب إلى بيت أبيها مستنكرة معاملة زوجها لها ، ولو كانت فعلت ما تم اتهامها به لمررت الموضوع على خير وتحاملت على نفسها ولم تذهب إلى بيت أبيها حتى لا يزداد الكلام عليها وتثبت التهمة بذلك على نفسها فبقاؤها في بيت زوجها بخرس الألسنة عنها ويكفي أن لسان حالها سيقول لهم: ها أنا ذا أعيش مع زوجي داخل بيتي وزوجي لا يصدق ما ترموني به فليضع كل واحد يتحدث في عرضى لسانه تحت حذائه ، والأصبح بقاؤها داخل بيت زوجها هو الاختيار الأمثل في مثل هذه الظروف حتى تخرس الألسنة ويهدأ الناس ، لكنها لم تفعل ذلك وذهبت إلى بيت أبيها في تصرف ليس في صالحها، وهذا دليل آخر لبراءتها كونها لا تعلم شيئًا عما يتحدث به الناس في عرضها وكونها لم تقترف إثما من الأساس.

٧- مسطح بن أثاثه خاض في عرض عائشة مع من خاضوا ، فلو كانت تعلم عائشة بذلك ما دافعت عنه مثل هذا الدفاع المستميت كون الله سبحانه قد اطلع علي أهل بدر وغفر لهم ، ومسطح من أهل بدر فمن الواجب أن تدافع عنه و ترسخ في عقل أمه مبدأ من مبادئ الدين الحنيف ، ضعي نفسك أختي القارئة مكان عائشة وأنت تعلمين سابقا أن أحدا خاض في

عرضك وأنت مظلومة أو غير مظلومة ، وأمه تلعنه وتدعو عليه بالتعاسة ، هل تتكرين ذلك عليها أم تقولين معها آمين و لو في سرك داخل نفسك ؟؟ ... وهذا يؤكد أن عائشة ليس لديها أي فكرة عن الموضوع .

٨- نفترض زورا وبهتانا أن عائشة فعلت الجريمة في الواقع وفوجئت أن الرسول يأتي بقرآن يتلوه المؤمنون في صلاتهم إلي قيام الساعة يبرؤها من هذه الجريمة ، هل ستثق عائشة في الرسول بعد ذلك أو تثق في دينه ؟؟ ...

والسؤال الآن الذي أبحث له عن إجابة عاجلة: لماذا أجهدت عائشة نفسها في حفظ كتاب الله وحفظ عدد ٢٢١٠ من الأحاديث التي روتها عن رسول الله ؟؟ أما كان عليها أن تسكت وتريح نفسها من هذا الدين الذي لا ينطق بالحق وربما لا يعلم الحقيقة حتى ينطق بها (أستغفر الله) ؟؟ لكن عائشة استمرت وحتى بعد وفاة الرسول تعلم الناس الدين رجالا ونساء ويتناقل الناس رواياتها جيلا بعد جيل .

9- نفترض زورا وبهتانا أن عائشة وصفوان فعلا فعلتهما وتابا إلى الله و النزما بعد ذلك ، فلماذا يتوبان وقد برأهما

رسولهما رغم خطئهما وكيف يتوبان لإله لا يعلم شيئا عما حدث أو يتغاضى عنه ؟ ( استغفر الله العظيم أن أقول ذلك ) .

• ١-- نفترض زورا وبهتاننا أن الجريمة حدثت بالفعل فكيف يتعامل صفوان وعائشة مع نبي لا يعلم شيئا عن الحقيقة ولا يخبره ربه بالحقيقة ، هل يظلان مؤمنين بهذا الرسول وبربه أم يرتدا عن إسلامهما ؟ الإجابة : أنه في هذه الحالة وتحت هذه الظروف لوجب عليهما أن يرتدا عن إسلامهما ولو في الخفاء بين نفسيهما ، ولكن كل ما سبق لم يحدث البتة بدليل أن صفوان وعائشة عاشا حتى لقيا ربهما مؤمنين مجاهدين في سبيله لأن هذا الدين لم يكذب حينما برأهما من هذه التهمة ، ولم يدلس عليهما ، وقال الحق وما حدث فعلا ، استحق هذا الدين أن يموت صفوان فداءه شهيدا لأنه مؤمن به وبكل ما جاء فيه .

11 - هل كان لقاء عائشة وصفوان المفاجئ والغير مرتب له فرصة لا يجب تفويتها بالنسبة لعائشة وصفوان وهل كانت عائشة تشتهى وهي مجهدة ومريضة التحدث إلى الرجال أو معاشرتهم وهي تتعامل معهم كل يوم ويأتونها للتعلم علي يديها أحاديث رسول الله التي تتحدث عن بشاعة جريمة الزنا؟ وهل كان الوقت والمكان والظروف مهيئين لتجانب أطراف الحديث

الذي ربما ينتهي بجريمة الزنا علي رمال الصحراء لا قدر الله ذلك في مكان و ظروف غير مناسبين ؟؟ .

١٢ -- هل أستاذة ومعلمة الرجال وأمهم تعلم الرجال دروسا في الصبر و في الخيانة الزوجية بدلاً من أن تعلمهم دروسا في الصبر و الجهاد.. ؟؟ ، و هل هذا معقول ؟

١٣ – مات رسول الله ومات أبو بكر الصديق ومات عمر بن الخطاب ومات عثمان بن عفان ومات معهم من مات ممن حضروا وعاصروا القصة وتغير المجتمع بظروفه وأفراده واهتماماته ، لكن قلب عائشة لم يتغير ولم تنطفئ ناره التي لم تعد لها وجود إلا في قلبها ، ورغم براءة عائشة التي نزلت من فوق سبع سماوات لم تنطفئ نار قلبها منذ أن كانت شابة صىغيرة حتى صارت سيدة كبيرة وجاءتها الفرصة للانتقام وفش غيظ قلبها من الإمام على بن أبى طالب ، فناصيته العداء عقابا له على موقفه من قضيتها يوم قال لزوجها رسول الله عندما طلب منه المشورة في قصتها: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثيرات ، فكان إحساسها بألم هذه المقولة والتي ينصبح بها الإمام على ابن عمه رسول الله أن يصرف نظره عن حكايتها ويتزوج بغيرها بدلا من أن يدافع عنها ، فلم نتس هذه المقولة التي نسيها

الناس ، فلو كانت عائشة قد اقترفت الإثم فعلا ومضى كل هذا الزمان ونسي الناس ذلك ، فما الذي دفعها أن تذكرهم بما حدث مرة أخرى أثناء موقعه الجمل ، وما الفائدة التي ستعود عليها بإشعالها للنار مرة أخرى لو لم تكن مظلومة ظلما شديدا ولن يهدأ لها بال إلا بالانتقام من قائل المقولة التي عفا عليها الزمن .

١٤ - بعد وفاة الرسول على اشتد الجدال بين المسلمين حول أمور كثيرة من أمور الدين تحتاج توضيحا أكثر ، فلم يجدوا أمامهم سوى السيدة عائشة الفقيهة والعالمة والمتعلمة على يد زوجها رسول الله أستاذ البشرية فذهبوا إليها لتفتيهم في الكثير من 🗝 أمور دينهم و دنياهم ، و لما اشتد الجدال حول مسألة :- متى يجب الغسل من الجنابة.. ؟ ذهب أبو موسى الأشعري للسيدة عائشة ليستفتيها في هذا الأمر و قال لها: إنى أستحى أن أسألك سؤالا فقالت له و هل تستح من أمك .؟ .... أنا أمك والرجل لا يستحى من أمه ،هكذا كان ردها و هكذا كانت تشعر السيدة عائشة تجاه كل رجال المؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة و السلام ، وبما تحتويه كلمة الأم من وجوب الاحترام و التقدير في نفوس أبنائها المؤمنين بالله تجاهها والذين يعلمون حدودهم مع ربهم ومع أمهم عائشة رضى الله عنها.... و هكذا كانت نظرة أجيال الأمة لها ولباقى أمهات المؤمنين من زوجات الرسول على .

# ه ١ - من أقوال السيدة عائشة عليه :-

١- وددت أنى إذا مت كنت نسباً منسياً.

٧- يا لينتي شجره تسبح وتقضى ما عليها .

٣-اقلوا الذنوب فإنكم لن تلقوا الله بشيء يشبه قله الذنوب.

٤- إنكم لتدعون أفضل العبادة التواضع .

٥-من نوقش الحساب يوم القيامة لم يغفر له .

٦-إن الناس قد ضبعوا أعظم دينهم الورع .

(كل ما سبق رواه ابن سعد في الطبقات) .

٧- كنا نلبث شهرا ما نستوقد بنار ما هو إلا التمر والماء .

٨- لا يحاسب أحد يوم القيامة إلا دخل الجنة ثم قرأت.

قَالَ تَعَـالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْنَهُ بِيمِينِدِ ﴿ فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

(١) ﴾ الانشقاق: ٧ - ٨

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجِرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْمِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ آَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٩- إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه.

#### ثالثًا : ملابسات الحادثة الخاصة بصفوان بن المعطل:-

١ - صفوان بن المعطل السلمي هجر من خلفه حياة الجاهلية الفاسدة بما فيها من إباحة للخمور والزنا وما فيها من خمارات وخيام لذوات الرايات الحمراء وبما فيها من إباحة لعب الميسر وغيره من الفتن والمحرمات واعتنق دينا فرض عليه الالتزام بأمور كثيرة منها تحريم الزنا والخمر ولعب المسير ولم يكن أمامه إلا هدف واحد هو التمسك بهذا الدين رغبة في مرضات الله وطمعا في جنته ، فعليك أن تضع نفسك أخي القارئ مكان صفوان بن المعطل حيث تركت الخمر ولعب الميسر والزنا المباح داخل مجتمع لا ينكر ذلك ، وذهبت إلى قوم يحرمون ذلك كى تعيش معهم بل وذهبت غازيا في سبيل الله في جهاد قد تصبح فيه أقرب إلى الموت والشهادة منه إلى الحياة وبعد أن نصرك الله تعود إلى ما تركت قومك وبلدك من أجله وتمارس الفاحشة والزنا مرة أخرى في مجتمع يحرمها..!! وأين؟ في الصحراء حيث الظلام الدامس والمكان الموحش وأنت مرهق من طول السفر؟ ومع من ؟ مع زوجة الرسول القائد الذي تركت الدنيا كلها من أجل دينه هذا الذي يحرم عليك الزنا ويفرض عليك أن زوجة الرسول هي أم لك ، لها عليك كل حقوق الأمومة من

تقدير قَالَ تَعَالَى: ﴿ النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ وَأَزْوَلَجُهُ، أُمُّهُمْ ﴾ الأحزاب: ٦

٧- صفوان فوجئ بأمه وزوجة أبيه الروحي وقائدة وحبيبه سيدنا محمد أن وقعت عيناه عليها حتى نسي كل هذا .... نسى جهاده وسفره الطويل من المدينة إلى حيث يقيم بني المصطلق ، نسي ماله وأهله الذين تركهم من خلفه ، نسي هجره لما حرم الله في الجاهلية ليرتكب هذا الإثم الكبير وهذه الجريمة النكراء التي لم يخطط لها ومتى؟...بعد إسلامه (يا للعجب!!!! هل هذا معقول) ؟

٣- ألم يتوقع صفوان أنه ربما لو طلب من عائشة ممارسة الفاحشة معها قد ترفض وكونها زوجة القائد وابنة الرجل الثاني في القيادة ربما أخبرت القائد ونائبة بذلك ، هذا بخلاف أن دينها وتربيتها يمنعانها من اقتراف هذا الفحش؟.. ألم يسأل صفوان نفسه ماذا يفعل لو جاء رد عائشة عليه بالاستتكار والرفض والتهديد ؟.. هل كان سيقتلها ساعتها ليتستر على جريمته أم يتوسل إليها أن تغفر له وتسامحه وتعفو عنه؟ وماذا لو تسلل أحد الأشخاص إلى المكان في الظلام للبحث عن عائشة وسمع ما لا

يجب أن يسمع وشاهد ما لا يجب أن يشاهد؟؟ ألا يعرض صفوان نفسه للقتل ساعتها؟ .

٤- لو كان صفوان قد مارس الجريمة واقترف الإثم رغما عن أنف عائشة ودون إرادتها واغتصبها وقامت عائشة فهددته بفضح أمره حالة عودتها ، ألم يكن الحل المثالي الوحيد هو قتلها وتركها للضواري تتهشها في الصحراء للتخلص من آثار الجريمة..؟ ولا يوجد شاهد واحد يشهد على أن صفوان قابلها أو حتى شاهدها وهذا لم يحدث في الواقع.

٥- رجل عائد من الجهاد في سبيل الله كان يرجو من الله النصر أو الشهادة ، بل وسبق أن جهز نفسه وأعدها للاستشهاد في سبيله ، يسير وحده في ظلام الليل يستعيذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب ، فجأة وبدون أي مقدمات يجد نفسه أمام امرأة مرتعدة الفرائص جائمة على رمال الصحراء في مكان موحش ، وأي امرأة هي ، إنها امرأة القائد الأكبر لجيش المسلمين فماذا تظن ردة فعله تجاه ما رأى أمامه ؟.. هل تظنه ترك تسبيحه وذكره لربه في خلوته ثم هجم علي هذه السيدة هجوم الضواري على فريستها ..؟ ومن هي الفريسة ... هي أمه في الإسلام التي يفرضها عليه دينه والتي يحمل لها كل آيات الطاعة ولوالدها كل الحب والتقدير

لدوره في خدمه الإسلام و مرافقة رسول الله فله أثناء هجرته من مكة إلى المدينة ، هل تحركت الغريزة في نفسه فجأة فأنسته ربه ودينه ودنياه و آخرته ، بل وأنسته إنسانيته..؟

إن مجرد محاولة صفوان التحرش بعائشة تخرجه من حظيرة الإسلام ، كونه بتصرفه هذا ينكر فرضا من فروض الله على عباده المؤمنين كون عائشة أما للمؤمنين و يفترض لها كل حقوق الأم على أولادها قال تَمَالَى: ﴿ النّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ وَإِرْوَبَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ وَإِرْوَبَهُ وَأَنْهُ مِنْهُمُ لَهُ الأحزاب: ٣.

ولماذا نفترض أن صفوان بن المعطل أصابته الرغبة والنشوة عندما وقعت عيناه علي عائشة؟.. لماذا لا نضع احتمال أصابته بالغم والهم والفزع والجزع في الحسبان عندما فكر أنه سيتحمل مسئولية هذه الليلة العصيية ؟.. سيتحمل مسئولية حمل السيدة عائشة علي ناقته وحمايتها حتى يلحقها بالقوم مع معاناة سير المسافة علي قدميه ، يا ترى ماذا كان يفكر صفوان وهو يجر بها الدابة وكيف سيواجه بها الناس ؟ وماذا سيقول لهم ؟... فكيف لرجل في مثل ظروف صفوان أن يقدم علي اقتراف جريمة بمثل هذا المستوي من الفجور؟ ولا نتس أخى القارئ أن شهامة بمثل هذا المستوي من الفجور؟ ولا نتس أخى القارئ أن شهامة

ورجولة الرجل العربي العادي في مثل هذه الظروف تفرض عليه الاستقامة ، فما بالك برجل مؤمن بالله مجاهد في سبيله ؟

٣- لو كان صفوان وعائشة قد ارتكبا الفاحشة بالاتفاق التام وبالرضى التام بينهما ، ألم يكن من الواجب ومن المناسب ألا يعودا سويا ويلحقا بركب المسلمين ؟ بل كان من المنطقى أن تلحق عائشة بالركب أو لا ثم يأتي صفوان بعد فترة ، أو لا يأتي من الأصل ، أو يأتي صفوان أولا وكأنه لا يدرى شيئا عما حدث ثم تأتى عائشة من بعد ذلك مظهرة التعب والإرهاق من كثرة المشى والركض للحاق بالقوم؟ ، وإن كانا فعلا الجريمة بكامل إرادتهما فلماذا لم يطلب صفوان من عائشة البقاء في مكان ما ويلحق هو بالركب فإذا ما أخبروه وعلم بغيابها أظهر إصرارا شديدا في البحث عنها وذهب مع بعض القوم للبحث عن عائشة حتى دلهم بطريقة غير مباشرة عن مكانها الذي تتنظره فيه؟.. ولكن كل هذا لم يحدث ، حضرت عائشة راكبة فوق دآبة صفوان ، وصفوان يجر الدابة ولا أحد منهما يرتاب من أمره في شيء مع علمهم التام بأن المثل العربي القديم يقول: يكاد المريب يقول خذونى ، فلم يفعل أي منهما فعلا يخجل منه أو يجعل أحدا منهما مرتابا في أمره .

٧- لو فعل صفوان فعلته وارتكب الفاحشة مع عائشة ثم جاء القرآن ينفي الواقعة تماما ألا يدفع هذا صفوان للارتداد عن هذا الدين والكفر به ؟ وهذا لم يحدث فعلا.

٨- صفوان من الصحابة الذين تعودوا دخول بيت الرسول ومعه الرسول . والرسول يأتمنه ، هل كان صفوان يتربص ببيت الرسول شرا في نفسه حتى إذا جاءته الفرصة لم يحتمل تفويتها بل واستغلها استغلالا بشعا..؟ وقد قال عليه رسول الله ما روته عنه السيدة عائشة في حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قالت رضى الله عنها: فقام رسول الله الله على المنبر، فاستعذر من عبد الله بن أبى بن سلول قالت : فقال رسول الله علم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فو الله ما علمت على أهلى إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلى إلا معى ، فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا أعذرك منه با رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرنتا ففعلنا أمرك قالت : فقام سعد بن عباده وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ، فقام أسيد بن

حضير ، وهو بن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عباده كذبت ، لعمر الله لنقتله ، فإنك منافق تجادل عن المنافقين ، فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله في قائما على المنبر ، فلم يزل رسول الله في يخفضهم حتى سكتوا وسكت ، قالت :وبكبت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم .... إلى أخر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم .

9- خلاصة الإجابة لكل ما سبق طرحه من أسئلة أن رجلا يؤمن بالله هجر الفاحشة في بلده و ذهب مجاهدا في سبيل الله يطلب عفو ربه ، ساقته الأقدار إلي قصة لم يكن له ناقة فيها ولا جمل سوى الجمل الذي حمل عليه السيدة عائشة ، تصرف فيها بشهامة العربي الحر الأصيل ، لم يغير من أحداث القصة شيئا لأنه لم يفعل في القصة ما يدينه أو يشينه وترك الأمور تسير بطبيعتها ، برأه الله من فوق سبع سماوات ونفى ظلم الناس له حين اتهموه بممارسة الفاحشة بقرآن يتلى إلى قيام الساعة .

• ١-خاض حسان بن ثابت مع من خاضوا في حق صفوان بن المعطل وحق عائشة ، ولما بلغ صفوان ما قاله حسان تملكه الغضب الشديد فحمل سيفه و ذهب إلى حسان فضربه بالسيف ضربة قوية على رأسه فصلت جُلدها عن عظمها و قال ردا على ما هجاه به حسان :

تلق نبابة السيف عنى فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر وهذا يدل على مدى الحزن الذي عانى منه صفوان ومدى الضجر الذي أصابه من قول حسان عليه وعلى أمه السيدة عائشة بسبب إحساسه الشديد بالظلم.

وذكر أن ثابت بن قيس بن شماس أخذ صفوان بن المعطل حين ضرب حسان بن ثابت فشده وثاقا ، فلقيه عبد الله بن رواحه فقال : ما هذا... ؟ فقال : ضرب حسان بالسيف ، فقال عبد الله بن رواحه : هل علم رسول الله بشيء من ذلك ؟ فقال : لا ، فأطلق سراحه .

1 ا – أعلم وأنا اكتب هذه الفقرة أنها ستثير الكثير من حفيظة علماء الحديث وقد يتهمني البعض بأنني أنكر أحاديثا وأشكك في بعض رواتها لذلك قررت التغاضي عن هذه النقطة ولكنى أحسست بنار تشتعل داخل قلبي كلما فكرت في كوني حذفت هذا الكلام من كتابي هذا الذي أقصد من وراءه رضا ربى بدفاعي عن شرف وعرض رسول الله في، لذلك قررت أن أكتب هذه الفقرة وأترك حق الرد مكفولا لكل من يريد أن يرد لأنني لا أستطيع أن أعطى عقلي إجازة حتى يمر هذا الكتاب، فقد قرأت قصة الإفك في كثير من الكتب والمراجع الإسلامية لكبار العلماء

وعظماء المفسرين لكنى لاحظت ملاحظات أزعجتني كثيرا ووجدت بها الكثير من الخيث والنية السيئة لأول من وضعها في الأساس وأظنه من الشيعة أو المنافقين النين اتهموا السيدة عائشة وما يزالون يتهمونها بصورة مباشرة أو غير مباشرة و ذلك بدس السم في العسل وأحمل المسئولية واللوم لكل من نتاقل هذه الروايات عبر العصور ووضعها بين سطور حادثة الإقك دون أن يتفكر فيها ليعلم مغزاها الأساسي والغرض من وضعها دون التفكير فيما تقصده هذه الروايات .

### الملاحظة الأولى:

ذكرت الكثير من المراجع فيما روى عن صفوان بن المعطل أنه كان رجلا يعانى من شدة النوم حيث كان يغط في نوم عميق وذلك عندما ارتحل القوم أثناء عودتهم من غزوة بني المصطلق وتركوه نائما حتى يستيقظ على راحته وأن الرسول قال له: عندما تستيقظ يا صفوان عليك باللحاق بنا ، والدحض وتكذيب هذا الكلام الذي أظنه كنبا وأتساءل : كيف يكلم رسول الله الله الذي أطنه كنبا وأتساءل : كيف يكلم رسول الله الله عندما تركه وحده نائما ورحل مع القوم أن ألم يخف الرسول عليه عندما تركه وحده نائما ورحل مع القوم أن يهاجمه عدو أو حتى حيوان في الصحراء ؟، وكيف يوكل أمر

سقاية الجيش والسهر على حاجته لرجل بنام على نفسه في أي وقت وأي مكان بل ويغط في نوم عميق لا يعلم مداه إلا الله ... ؟ الملاحظة الثانية:

فجأة وأنت نقرأ عن حائثة الإقك ، تجد حديثا غريبا عن صفوان بن المعطل السلمي يتم الزج به في غير مكانه ولا موضوعه لغرض دنيء لمن يقصد إضافته إلى أحداث حادثة الإقك وكأنه جزء منها وإليك نص الحديث:

#### نص الحديث:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطّل إلى النبي في ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله ، إن زوجي صفوان بن المعطّل، يضربني إذا صليت، ويفطّرني إذا صمت، ولا يصلّي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت ؟ فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ سورتين، فقد نهيتها عنها، قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها: يفطّرني، فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، قال: فقال رسول الله في يومئذ: "لا تصومن امرأة إلا بإنن زوجها ". قال: وأما قولها: وأما قولها: بأني لا أصلى حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد

عرف لنا ذلك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: " فإذا استيقظت فصل ".

\* أخرجه الإمام أحمد، وابنه عبد الله كما في المسند ١٨ / ٢٨١ ح ١٩٣٥ واللفظ لهما، وأبو داود ٣ /١٩٣١ ح ١٤٥١، نكره أبو داود في السنن وصححه الألباني في صحيح سنن أبى داود وروى الحديث كل من (جرير، وأبو بكر، وأبو عوانة، وشريك، وأبو حمزة) عن الأعمش، عن أبي صالح السمان، عن أبي سعيد الخدري ، إلا أن رواية ابن ماجه والدارمي مقتصرة على نهي المرأة عن الصوم بغير إذن زوجها، دون نكر بقية القصة .

شرح مبسط لحدیث شکایة امرأة صفوان للرسول علیه السلام شکوی امرأة صفوان:-

١- أن صفوان يضربها إذا صلت .

٢- أن صنفوان يفطرها إذا صنامت.

٣- أن صفوان لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس.

دفاع صفوان عن نفسه :-

١-أن زوجته تصلى بسورتين .

٢-أن زوجته تصوم كثيرا وهو شاب لا يصبر غلى فراقها
 والبعد عنها كونه شديد الرغبة للنساء

٣-أنه من قوم لا يستيقظون من نومهم حتى تطلع الشمس.
 تعقيب الرسول عليه السلام بعد سماع اتهام امرأة صفون لزوجها ودفاع صفوان عن نفسه:-

- ١- لو كانت سورة واحدة لكفت الناس.
- ٢- لا تصومن امرأة إلا بإنن زوجها .
- ٣- أجاز الرسول لصفوان صلاة الفجر بعد شروق الشمس .
   منحوظة:

لم يقم الرسول (ه) بتوضيح أي أنواع الصيام يقصد هل صيام النطوع أم الفريضة أم كليهما؟

٤ - لم يمانع الرسول من قيام صغوان بصلاة الفجر بعد شروق الشمس

ملحوظة: لم يبين الحديث هل هذا الاستثناء لصفوان خاصة أم لكافة المؤمنين ؟

وسؤالي الآن: لو حذا المؤمنون حذو صفوان ، هل يجب إغلاق المساجد أثناء الفجر وفتحها بعد شروق الشمس لصلاة الفجر؟ ومتى سيكون وقت صلاة الضحى؟

### المغزى الحقيقي لسرد القصة:

القصة السابقة توحي وتبين للقارئ أن صفوان كان شديد الولع بالنساء وهو مهووس بالمرأة لا يستطيع البعد عن زوجته ولو فترة النهار .

والهدف الحقيقي من وراء الرواية هو إظهار صفوان بالرجل الشهواني المولع بالنساء ويلقى راوي القصة بطريقة غير مباشرة ومقصودة ببذرة من الشك صغيره جدا في قصة الإفك حينما يستفز القارئ المخدوع أن يسرح بخياله الخاص إلى ليلة أن وجد صفوان عائشة نائمة وحدها في ظلام الصحراء ، والهدف الحقيقي من وراء ذلك هو رمى أم المؤمنين بالباطل ولو بالشك اليسير عندما تتعامل مع رجل شهواني مثل صفوان في ظروف خاصة ومواتيه بعيدا عن أعين الناس فهو لن يفلت فريسته.

ولدحض هذه القصة وهدمها على رأس مؤلفها وراويها وكاتبها ومن ساعد في إشاعتها جيلا بعد جيل ووضعه إياها داخل قصة الإفك أقول: من الذي يستطيع أن يجزم أن صفوان صاحب هذه القصة المزعومة هو نفسه صفوان بطل حادثة الإفك ...؟

## أسباب تشككي في حديث شكاية امرأة صفوان:

ا – ولتأكيد تكذيبي ودحضي لهذه القصة الكاذبة هو أنه كيف يقبل رسول الله في أن يذكر له أحد الصحابة المؤمنين كونه لا يصلى الفجر إلا بعد شروق الشمس ويقول له الرسول : فإذا استيقظت فصل ،وبذلك يكون الرسول في استغفر الله قد أقر وضعا جديدا لصلاة الفجر مخالفا به قرآن ربه حينما قَال تَعَالَى: ﴿ إِنَّ المَّهَا وَقَ كَانَتْ عَلَى ٱلمُوّمِنِينَ كِتُما مَوقُوتًا ﴾ النساء: ١٠٣ فهل هذا معقول .. ؟

وكيف يقتدي المسلمون بصحابي لا يهتم بالصلاة وما يؤكد ظني وعدم قبولي بهذا الحديث الذي يؤكد أن صفوان بن المعطل لا يهتم بأداء الصلاة في أوقاتها هو حديث آخر رواه المقبري عن أبى هريرة فيه قال : سأل صفوان بن المعطل السلمي رسول الله فقال : يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل ، قال : وما هو .؟ قال: هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة ؟ قال : نعم ، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ، ثم الصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك قدر

رمح ، فإذا كانت على رأسك فدع الصلاة تلك الساعة التي تسجر فيها جهنم حتى ترتفع الشمس عن حاجبك الأيمن فإذا زالت فصل ، فالصلاه متقبلة محضورة حتى تصلى العصر ، ثم دع الصلاة حتى تغرب الشمس. أخرجه الثلاثة ، بن ماجه رقم ١٢٥٢ والحاكم في مستدركه ١٨١٣ والبهيقي في السنن الكبرى ٢٥٥١٤ ونكره المتقى الهندي في كنز الأعمال حديث رقم ٢٧٤٨٥.

في هذا الحديث السابق ذكره والذي يطالب فيه صفوان بن المعطل السلمي رسول الله في المزيد من صلوات النوافل ، وسؤالي الآن كيف لصحابي جليل يسأل عن صلاة النافلة ، و هل هناك أوقات يكره فيها صلاه النوافل إلا أنه رجل أتقن الفرائض ويريد المزيد من النوافل .

٧- معارضه هذا الحديث لحديث الإفك الوارد في صحيح البخاري ح ١٥٧٠، وفيه أن صفوان رضي الله عنه لما بلغه أمر الإفك قال: سبحان الله! ما كشفت كنف أنثى قط، وفي هذا الحديث إثبات زواجه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة ٢ /١٩١: ولكن يشكل عليه - يعني حديث زواج صفوان الذي معنا - أن عائشة قالت في حديث الإفك: إن صفوان قال: والله ما كشفت كنف أنثى قط، وقد أورد هذا الإشكال قديما البخاري، ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك.

- قال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٣ / ٣٣٦: أن الحديث وَهُمّ لا أصل له: أن في حديث الإفك المنفق على صحته: قالت عائشة: وإن الرجل الذي قيل له ما قيل، ليقول: سبحان الله! فو الذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط... وفي هذا نظر، فلعله تزوج بعد ذلك

٣- أن الأعمش موصوف بالتدليس، وقد عنعن هنا، وممن وصفه بالتدليس من الأثمة:

۱ - ابن معین، نقله عنه ابن عبد البر في التمهید ۱ / ۳۱۰ ۲ - النسائی، فی کتابه: ذکر المدلسین ص۱۲۰۰

٣ - أبو الفتح الأزدي، كما في الكفاية للخطيب ص٠٠٠

وقد ورد عن بعض الأثمة – ومنهم الإمام أحمد – أنه وصف الأعمش بالتدليس، مع روايته عن أمثال هؤلاء الكبار. قال المعلمي في حاشية تقدمة الجرح والتعديل ص ٧٠: (كان الأعمش – رحمه الله – كثير الحديث، كثير التدليس، سمع كثيراً من الكبار، ثم كان يسمع من بعض الأصاغر أحاديث عن أولئك الكبار، فيدلسها عن أولئك الكبار، فجديثه الذي هو حديثه، ما سمعه من الكبار).

وممن أعل الحديث بذلك أبو بكر البزار، حيث قال - فيما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢٦٢/٨): (قال البزار هذا الحديث كلامه منكر ولعل الأعمش أخذه من غير نقة فدلسه فصار ظاهر سنده الصحة وليس المحديث عندي أصل انتهى)، عادرة ألفاظ الحديث، فقد جاء في عون المعبود ٧ / ٩٥ أن المنذري قال: (قال أبو بكر البزار: هذا الحديث كلامه منكر عن النبي أن وقال: ولو ثبت احتمل إنما يكون إنما أمرها بذلك استحباباً، وكان صفوان من خيار أصحاب رسول الله ألك..... ورسول الله الحديث عندي أصل).

أي فلا يليق بصحابي أثنى عليه الرسول أن مقال: (ما علمت عليه إلا خيراً) أن يضرب زوجه لأنها تطيل القراءة في الصلاة، أو لأنها تقرأ بسورته التي حفظها!. وقال الذهبي في السير ٢ /٥٤٩-٥٥٠ (وقد روي: أن صفوان شكته زوجته أنه ينام حتى تطلع الشمس، فسأله النبي أن عن ذلك، فقال: إنا أهل بيت معروفون بذلك، فهذا بعيد من حال صفوان أن يكون كذلك، وقد جعله النبي أن على سقاية الجيش، فلعله آخر باسمه) (يعنى صفوان آخر غير صفوان بن المعطل السلمي بطل قصتنا).

واخيراً كيف لصحابي جليل يحفظ الآية القادمة أن يخون الله ورسوله . قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ الله الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ الله وَالرَّسُولَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

و السيدة عائشة أصبحت أمانة في عنقه ، لا يستطيع أن يقدم على اقتراف مثل هذه الجريمة.

والسؤال الآن ما هي نهاية صفوان بن المعطل السلمي ؟

قال سلمه ، عن ابن إسحاق: قُتل صفوان بن المعطّل في غزوة أرمينية شهيدًا، وأميرُهم يومئذ عثمان بن أبي العاص سنة تسع عشرة في خلافة عمر، وقيل: إنه مات بالجزيرة في ناحية شمشاط، ودُفن هناك، والله أعلم، ويقال: إنه غزا الرّوم في خلافة معاوية فاندقّت ساقه، ولم يزل يُطاعن حتى مات، وذلك سنة ثمان وخمسين، وهو ابن بضع وستين، وقيل: مات سنة تسع وخمسين في آخر خلافة معاوية (الاستيعاب في معرفة الأصحاب،) قال ابن إستحاق: قُتل صفوان في خلافة عمر في غزاة أرمينية شهيدًا سنة تسع عشرة. وقد روى ذلك البخاري في تاريخه، وثبت في الصحيح عن عائشة أنه قُتل في سبيل الله. ويقال: عاش إلى خلافة معاوية، فغزا الروم فانتقت ساقه، ثم نزل يُطاعن حتى خلافة معاوية، فغزا الروم فانتقت ساقه، ثم نزل يُطاعن حتى

مات. وقال ابن السكن مثله، لكن قال في خلافة عمر. وذكر عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي في الفتوح بسند له أن صفوان بن المعطّل حمل على رومي فطعنه فصرعه.

مما سبق يتضح لنا أن صفوان بن المعطل السلمي الصحابي الجليل عاش مجاهدا في سبيل الله ومات في سبيله لأن دينه احترمه وقال عنه الحقيقة وهو احترم دينه لأن هذا الدين لم يكذب حينما برأه من هذه التهمة الدنيئة وقال الحق وما حدث فعلا، لذلك استحق هذا الدين أن يموت في سبيله شهيدا لأنه مؤمن بكل ما جاء به هذا الدين.

## رابعا: ملابسات الحادثة الخاصة بالرسول عليه السلام:

أحداث مماثلة تحدث مرارا و تكرارا للكثير من الناس فيكون الشغل الشاغل لأصحاب مثل هذه الأحداث هو التستر على الحدث نفسه بأي صورة ومقابل أي ثمن قبل الخوض في تفاصيله لكننا نجد في هذه القصة رسول الله على محتارا وحائرا بين أمرين ، بين ما يتحدث به الناس من جريمة لم يتأكد وقوعها وبين ثقته الكبيرة في زوجته و نزاهتها عن اقتراف مثل هذا الذنب ، وظل الرسول قرابة الشهر لا ينزل عليه الوحي بخصوص هذا الموضوع ولا تأتيه رؤيا نبين له الحقيقة ، فذهب يستشير الموضوع ولا تأتيه رؤيا نبين له الحقيقة ، فذهب يستشير الصحابه من أمثال أسامة بن زيد وعلى بن أبي طالب كما استشار

زوجاته من أمثال زينب بنت جحش ، وكذلك بريرة جارية عائشة فلم يسمع منهم ما يشين عائشة ، فذهب إلى عائشة في بيت أبيها يعظها ويطلب منها سرعة التوبة إن كانت قد فعلت ذلك ، فتستنكر عائشة ذلك وترفض التوبة عن ننب لم تقترفه ، وتجد نفسها مع سيدنا يعقوب في جانب واحد لا يتطلب إلا الصبر ، وهذا تستتجد بربها وتقول: فصبر جميل والله المستعان هلي ما تصفون.

مما سبق نجد أن الرسول لم يشك داخل نفسه في عائشة لأنه يعرفها جيدا ولكنه أراد أن يتعامل مع الحدث ويتفاعل معه استجابة لضغوط الظروف عليه حتى لا يتهمه البعض من ضعاف النفوس بعدم الاكتراث و عدم التحرك لمواجهة الأمر ، فلو كان الرسول متأكدا أو في قلبه نرة شك ولحده في عائشة لطلقها ، لكنه لم يفعل لأنه واثق فيها و غير متأكد من اقترافها للسوء و قد برأها رب العزة في النهاية بقرآن يتلي في كل مكان و زمان إلى قيام الساعة.

عن عمرو بن العاص فله أن النبي أله بعثه على جيش ذات السلاسل ، قال فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ..؟ قال : عائشة ، فقلت من الرجال ، قال : أبوها ، قلت : ثم من ؟ قال: ثم

عمر بن الخطاب ، فعد رجالا (رواه البخاري ومسلم) عن أنس خليه قال: سئل رسول الله ألى من أحب الناس إليك .؟ قال: عائشة قيل له ليس عن أهلك نسألك ، قال فأبوها (رواه الترمذي وابن ماجه وبن حيان)

عن عائشة زوج النبي على قالت خرجنا مع رسول الله على في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لى فأقام رسول الله على النماسه ، و أقام الناس معه ، وليسوا على ماء ، فأتى الناس إلى أبى بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة .؟ أقامت برسول الله الله والناس ، وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فجاء أبو بكر و رسول الله على واضعا رأسه على فخذى قد نام فقال: حبست رسول الله الله والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فقالت عائشة : فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول ، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذى فقام رسول الله على أصبح على غير ماء ، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا . فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل ابي بكر ، قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. (رواه البخاري) عن عائشة رضى الله عنها قالت :قال رسول الله الله عنها عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام . قالت: قلت: وعليه السلام ورجمة الله ويركاته ترى مالا نرى. تريد رسول الله الخاري ومسلم وغيرهما)

عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في خرقه حرير خضراء إلى النبي فقال إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة حديث صحيح رواه الترمذي وابن حيان وغيرهما.

عن أبى موسى الأشعري قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله حديثا قط فسألنا عائشة إلا ووجننا عندها منه علما (حديث صحيح أخرجه الترمذي)

عن موسى بن طلحه قال: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة (حديث صحيح أخرجه الترمذي)

عن مسروق أنه قيل له هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال: والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد (قلم) يسألونها عن الفرائض حديث حسن أخرجه الطبراني والحاكم وابن سعد في الطبقات.

روت عن النبي الكثير الطيب الذي بلغت ما روته ٢٢١٠ حديثاً

والآن أختتم كالامي عن أمنا أم المؤمنين عائشة بهذه القصة الني أوردها الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري المتوفي سنة • ٣١هـ في كتابه المصحف المفسر ، فقد ذكر عن نكوان مولى عائشة :أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن فقال: هذا ابن عباس يستأذن عليكِ ، وهو من خير بنيك ، فقالت : دعني من ابن عباس ومن تزكيته ، فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن : إنه قارئ لكتاب الله عز وجل ، فقیه فی دین الله سبحانه ، فأننی له فلیسلم علیك وليودعك ، فقالت من فأذن له إن شئت ، فأذن له ، فدخل ابن عباس ثم سلم وجلس ، فقال : البشرى يا أم المؤمنين ، ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب - أو قال: وصب - فتلقى الأحبة محمدا عليه السلام وحزبه - أو قال وأصحابه - إلا أن يفارق الروح جسده ، كنت أحب أزواج رسول الله الله الله ولم يكن يحب إلا طيبا ، فأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سموات ، فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل والنهار ، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فاحتبس النبي الله والناس معه في ابتغائها - أو قال: طلبها - حتى أصبح الناس على غير ماء فانزل الله تعالى (فتيمموا صعيدا) الآية ، فكان في ذلك

رخصة للناس عامة في سبيلك فو الله إنك لمباركة فقالت : دعني يا ابن عباس من هذا فو الله لوددت أنى كنت نسيا منسيا .

تعليقي النهائي علي آخر ما سردته لكم عن اللحظات الأخيرة من حياة أمنا عائشة أنها قالت لابن عباس: دعني يا ابن عباس من هذا فو الله لوددت أنى كنت نسيا منسيا.

لماذا تقولين هذا يا أمي يا عائشة..؟ هل تقولين مثلما قالت مريم ابنة عمران قبلك: يا ليتتي مت قبل هذا و كنت نسيا منسيا؟ هل الظلم يدفعك لطلب الفناء بعد كل ما قدمتيه في حياتك من أعمال ... ؟ إن هذا شعور كل امرأة مظلومة لا تملك القوة للدفاع عن نفسها أمام اتهام باطل .

ولا أحب أن أختتم حديتي هذا عن أمنا عائشة قبل أن أذكر عنها الآتي :

١-السيدة عائشة هي خامس راو للحديث عن الرسول على .

٢-السيدة عائشة كانت حجرتها هي أول مدرسة في الإسلام
 لتعليم العقيدة الإسلامية.

٣- السيدة عائشة هي الصديقة بنت الصديق ثاني اثنين في الغار
 ثالثهما رب العزة سبحانه و تعالى.

- ٤-السيدة عائشة هي عالمة في الاجتماع ، في الدين ، عالمة في السياسة .
- ٥-السيدة عائشة حصلت العلم من منبعه الأساسي وعلمته للرجال والنساء .
  - ٦- السيدة عائشة عالمة تفسير للقران كما أنها عالمة حديث.
- ٧- السيدة عائشة لها مكانتها العظيمة بين أمهات المؤمنين و لها مكانة خاصة في قلب رسول الله الله و قلوب أتباعه .
- ۸-السيدة عائشة كانت مرجعا إسلاميا الأصحاب الرسول من
   الرجال و النساء أثناء حياته و بعد مماته .
- 9- السيدة عائشة كانت تتميز بالذكاء وكثرة التحصيل والحفظ، ومع حبها للعلم نهلت الكثير من أدب وعلم النبوة فقد كانت إنسانة متعلمة مثقفة بنت بيت من أعرق بيوت مكة.
- ١- السيدة عائشة كرمها الله في شيئين ،الشيء الأول كان ينزل الوحي في حجرتها و في وجودها ، والشيء الثاني هو تبرئتها بقرآن يتلي إلى قيام الساعة .
- ١١- السيدة عائشة كان يسمع تصنفيقها بيديها من خلف الحجاب
  أثناء حضورها لحلقات العلم بالمسجد لتبين للدعاة خطأهم و
  تقوم بتصويب معلوماتهم الدينية .

- ١٢ السيدة عائشة قال عنها أبو موسى الأشعري :ما اختلفنا في
   شيء إلا وجدنا عند عائشة عنه علما .
- 17 السيدة عائشة مات رسول الله في حجرتها وتم دفنه فيها كما دفن معه بعد ذلك أبو بكر وعمر بعد استئذانها .
- ١٤ ولدت السيدة عائشة وعاشت في الإسلام ولم تحيا في الجاهلية ، ولدت في العام التاسع قبل الهجرة وتوفيت في سنة ١٨٥هـ وقيل أن الرسول تزوجها في العام الثاني من الهجرة، ومن ضمن أقوالها : يا لينتي كنت شجرة عاشت ومانت تسبح بحمد ربها.

وسؤالى الأخير الآن : هل لأستاذة ومربية وعالمة مثل السيدة عائشة أن تقترف مثل هذه الجريمة وتعلم الناس دروسا في الزنا والخيانة الزوجية بذلا من أن تعلمهم دين ربها..؟ أستغفر الله العظيم أن أقول ذلك في حقها بعدما برأها ربها.

#### و السؤال الأخير الآن: لماذا حادثة الإفك .. ؟

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِنكُورٌ لَا تَصْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُورٌ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى قَوَلَى كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ النور: ١١ وربما يسأل المؤمن نفسه: أين الخير الذي بشرنا به القرآن في حادثة الإفك ..؟

إن ظاهر القصة الواضح المعيان هو الشر بما سببته الحادثة من ألم لأم المؤمنين السيدة عائشة و الصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي بسبب ما تم اتهامهما به من باطل كذلك حزن أبي بكر و زوجته وكل من تعاطف معهما ، هذا غير غضب و حزن رسول الله في ووصوله لدرجة عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب لعدم وجود دليل قاطع في يده ليحكم به علي الأمور والمشاكل التي حدثت بين الناس ، حتى غضب الرسول غضبا شديدا بسبب التشاجر بين المسلمين من المهاجرين و الأنصار.

ولما كان قول الله هو الحق و فعله الحق قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا أَمَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرُأَهَا إِنَّ فِي كُنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرُأَهَا إِنَّ وَلا فِي كُنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرُأُهَا إِنَّ وَلا فَي كُنْبِ هذه المصيبة التي ذلك على الله يتبير (أن ) و المحديد: ٢٢. فالله كتب هذه المصيبة التي أصاب بها السيدة عائشة وصفوان وأمة المسلمين منذ عهد الرسول عليه السلام وحتى يومنا هذا ، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ولفائدة وخير للمؤمنين بالله ورسوله على مدار التاريخ منذ حدوثها وحتى يرث الله الأرض ومن عليها .

هذه قناعتنا وهذا ما يجب أن يرسخ في عقل ووجدان كل مؤمن بالله ورسوله لذلك سنحاول سويا البحث وتقصى الحقيقة لنعلم أن حادثة الإفك خير بناءًا على النقاط التالية:

#### تركيبة المجتمع المدنى:

يتكون المجتمع الإسلامي الجديد في المدينة المنورة من كثير من الناس الذين تختلف انتماءاتهم القبلية والفكرية والدينية وتبين ذلك سورة الأحزاب وهي سورة مدنية تبين و توضح أنواع البشر الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع رسول الله في المدينة قال تمال: ﴿ يَتَأَيُّنَا النَّيْ النَّهِ وَلا تُعلِم الْكَفِرِينَ وَالْمُتَنفِقِينَ إِن الله في علينا حكيات علينا المحكمة على المدينة المحكمات علينا النَّيْ النَّهِ اللَّه ولا تُعلِم الْكَفِرِينَ وَالْمُتَنفِقِينَ إِن الله في المدينة على علينا المحكمات علينا المحكمات المحكمات المحتراب: ١

تبين هذه الآية وجود كافرين ومنافقين في المدينة يأمر الله رسوله بعدم إطاعتهم والجننابهم قَالَ تَعَالَى: ﴿ النِّي الْوَلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٍ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُكَ بِبَعْضِ فِي كَتَلْبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي كَتَلْبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهُمْ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُكَ بِبَعْضِ فِي كَتَلْبِ النَّهِ مِنَ النَّهُ مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهُمْجِرِينَ ﴾ الأحزاب: ٢

الآية تظهر قئتين ، فئة من المؤمنين و فئة من المهاجرين ، فالمؤمنون من المهاجرين والأنصار، ولكن ليس كل مهاجر مؤمنا فربما هاجر من مكة إلى المدينة لغرض في نفسه غير الإسلام

قال الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) متفق عليه .

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَلِذَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ مَنْكُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَبُسُولُتُم إِلَّا عَنْهُ وَلَا الْأَحْزَابِ: ١٢ وَرَبُسُولُتُم إِلَّا عَنْهُ وَلَا الْأَحْزَابِ: ١٢

تبين الآية منافقين يظهرون مالا يبطنون ، فهم في الظاهر مع المؤمنين أما في الباطن فهم يتمنون زوال الإسلام من المدينة ، ومن في قلوبهم مرض لا ينقون في وعد الله أو وعد رسوله فهم دائما في ريب من أمرهم .

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَتَ ظَايِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُو فَارْجِعُواْ وَسَنَعْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النِّي يَعُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِى بِمَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا وَسَنَعْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النِّي يَعُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِى بِمَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا وَلَا تَنْهُمُ مُنْهِلُوا الْفِئَتُ ثَوَا الْفِئْتُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَعَلَيْهُمُ يَسِيرًا (الله عَلَي الله و عليكم بالهروب من رسول الله و جيشه وعليكم بالهروب من رسول الله و جيشه وعليكم بالرجوع و يتعلل بعضهم بأن بيوتهم عورة أي لا تجد من يدافع بالرجوع و يتعلل بعضهم بأن بيوتهم عورة أي لا تجد من يدافع عنها أو يحرسها من معتد يريد يها شرا ، وما يريدون في الحقيقة إلا الفرار من الالتحاق بجيش المسلمين ، وهؤلاء الناس من

المنافقين الكانبين الذين لو دخل الكافرون عليهم بيوتهم الانضموا إليهم في محاربة المسلمين بسرعة و بلا أي تردد.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَدَيَعَلَمُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّفِينَ مِنكُرُ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) ﴾ الأحزاب: ١٨

يعلم الله حال المنافقين الذين يصرفون أمثالهم عن القتال و يقولون لهم: تعالوا و أقبلوا معنا نحارب المسلمين سويا .

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَخْرَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يُوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَأُونَ عَنْ أَنْبَا إِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَلْنَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا اللَّىٰ ﴾ الأحزاب: ٢٠

وهؤلاء المعوقون الذين يضعون العقبات في طريق المؤمنين ويحرضون الناس على عدم اللحاق بجيش رسول الله يحسبون الأحزاب الذين تجمعوا و اتحدوا من قبائل العرب من خارج المدينة ومن آزرهم بالتعاهد معهم من داخلها لا يزالون يحاصرون المدينة ولم يغادروها ولو جاء الأحزاب لمحاصرة المدينة مرة أخرى يتمنى هؤلاء المنافقون لو لم يكونوا موجودين أصلا في المدينة و غائبين عنها .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّذِينَ ظَلْهَ رُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَنْكِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَيَأْمِرُونَ فَرِيقًا ﴾ الأحزاب: ٢٦ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَيَأْمِرُونَ فَرِيقًا ﴾ الأحزاب: ٢٦ تبين الآية أن هناك أهل كتاب يعيشون في المدينة يضمرون للمؤمنين كل حقد و غل و ضغينة .

من در اسنتا للآيات السابقة يتضح لنا أن الرسول والمؤمنين معه عانوا من أصناف كثيرة من البشر كان همهم الأول و الأخير هو وأد نبتة الإسلام في المدينة قبل أن تكبر و تصبح شجرة كبيرة يستظل بظلها المؤمنون ، فعانى المؤمنون و معهم رسول الله في من مشركي قريش ومن والاهم من أهل المدينة وسار على نهجهم ، وعانوا من اليهود الذين طال انتظارهم وتمنيهم لنازلة تنزل بدولة الإسلام الجديدة فتقضى عليها وعانوا من المنافقين المتأرجحين بين الإسلام و الكفر، هذا غير معاناتهم من الأحزاب الذين اتفقوا عليهم من داخل المدينة و من خارجها.

أما الأحزاب و اليهود فأمرهم ظاهر و بين ، و يعلم الرسول و معه المؤمنون كيف يتم التعامل معهم ، أما المشكلة الحقيقية فهي في المنافقين الذين يظهرون الحب للإسلام و يبطنون الخبث له ، وكذلك المرجفون الذين يوسوسون لضعاف الإيمان من القوم ليثنوهم عن طريق الجهاد مع الرسول عليه الصلاة و السلام .

لذلك كان لابد من إجراء عملية جراحية سريعة في شكل ابتلاء واختبار للمؤمنين ينتج عن هذه العملية تقسيم المجتمع الإسلامي في المدينة إلى ثلاثة أقسام:

#### ١-قسم المنافقين:

أمثال عبد الله بن أبى بن سلول وأتباعه الذين ظهر حقدهم وغلهم ضد هذا الدين ولم يستطيعوا تقويت الفرصة.

#### ٢- قسم المؤمنين:

الذين الزموا جانب الدين وانتهت القضية عندهم بنزول آيات الذكر الحكيم و النزموا الإيمان بكل ما جاء في هذه الآيات وتأكدوا من عفاف و طهارة و براءة أمهم عائشة رضي الله عنها فلم يعد لهم قول بعد قول الله سبحانه و تعالى.

#### ٣-قسم ضعاف الإيمان من المؤمنين:

وهم المؤمنون الذين لم يتركوا إسلامهم لكنهم خاضوا مع من خاض ، أمثال مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وغيرهم ممن خاضوا ، لكنهم عادوا في النهاية وتراجعوا وندموا على ما بدر منهم .

إلى هنا تظهر الفوائد والنتائج المبهرة لحادثة الإفك فالمؤمنون ببراءة السيدة عائشة تأكدوا من براءتها بعدما جاءهم قرآن كريم يتلى يؤكد ذلك .

أما ضعاف الإيمان من المؤمنين فسارعوا إلى التوبة وانضموا إلى إخوانهم المؤمنين بقرآن ربهم .

بقيت فئة واحدة هي فئة المنافقين الذين فضحوا أنفسهم وفضحهم الله بين المؤمنين ، فعلم المؤمنون ما في قلوبهم فعملوا لذلك حسابهم.

## و أخيرا نلخص الدروس المستفادة من حادثة الإفك:

- المؤمنون ببراءة السيدة عائشة زادهم قرآن ربهم إيمانا فوق
   إيمانهم ورفع معنوياتهم .
- ٢- فئة ضعاف النفوس من المؤمنين سارعوا بالعودة إلى حظيرة الإسلام مع إخوانهم المؤمنين الواثقين الثابتين على إيمانهم من البداية وعلموا أن حلاوة الإيمان في عدم النزعزع عنه.
- "- ما حدث وما جاء به القرآن كان بمثابة تحذير لكل مؤمن من أن يفعل في الإسلام جرما قد ينزل نتيجته قرآن يتلى بين المؤمنين إلى قيام الساعة فتحرى الجميع الصدق.

٤- الإسلام ليس عنده ما يتحرج منه وما يستحى منه ، وليس عنده ما يدلس عليه ويظهر ذلك عندما خاطب الله رسوله في الآية الأولى من سورة الأحزاب قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ فَي اللَّهِ وَلَا تُطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَ اللّهَ وَلَا تُطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَ اللَّهَ صَالَ عَلِيمًا حَكِماً ﴾ الأحزاب: ١

فالله يقول لرسوله: اتق الله ، والرسول يعلن ذلك ويتلوه قرآنا ولا يتحرج منه قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَمَن يَتِّي ٱللّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتِّي ٱللّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتِّي ٱللّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتِّي ٱللّه يَجْعَل الله سبحانه وتعالى لأمنا التقية عائشة بنت أبى بكر الصديق مخرجا ورفع قدرها بقرآن يتلوه المؤمنون آناء الليل وأطراف النهار (عليها رحمة الله وشملنا الله معها في رحمته).

وآخر ما أود أن أذكره في قصة الإفك هذه أنني وبما سبق أن ذكرته أكون بذلك قد أطلقت الرصاصة الأخيرة القاتلة إلى عقل وقلب كل من شك يوما أومن يريد أن يشكك مستقبلا في طهارة أمي عائشة ، ويكفيني شرفا أقابل به ربي ورسوله ، أنني وبعد كل هذا الزمن أنضم إلى كل من دافع وسيدافع عن شرف وعرض رسول الله محمد الله محمد الله .

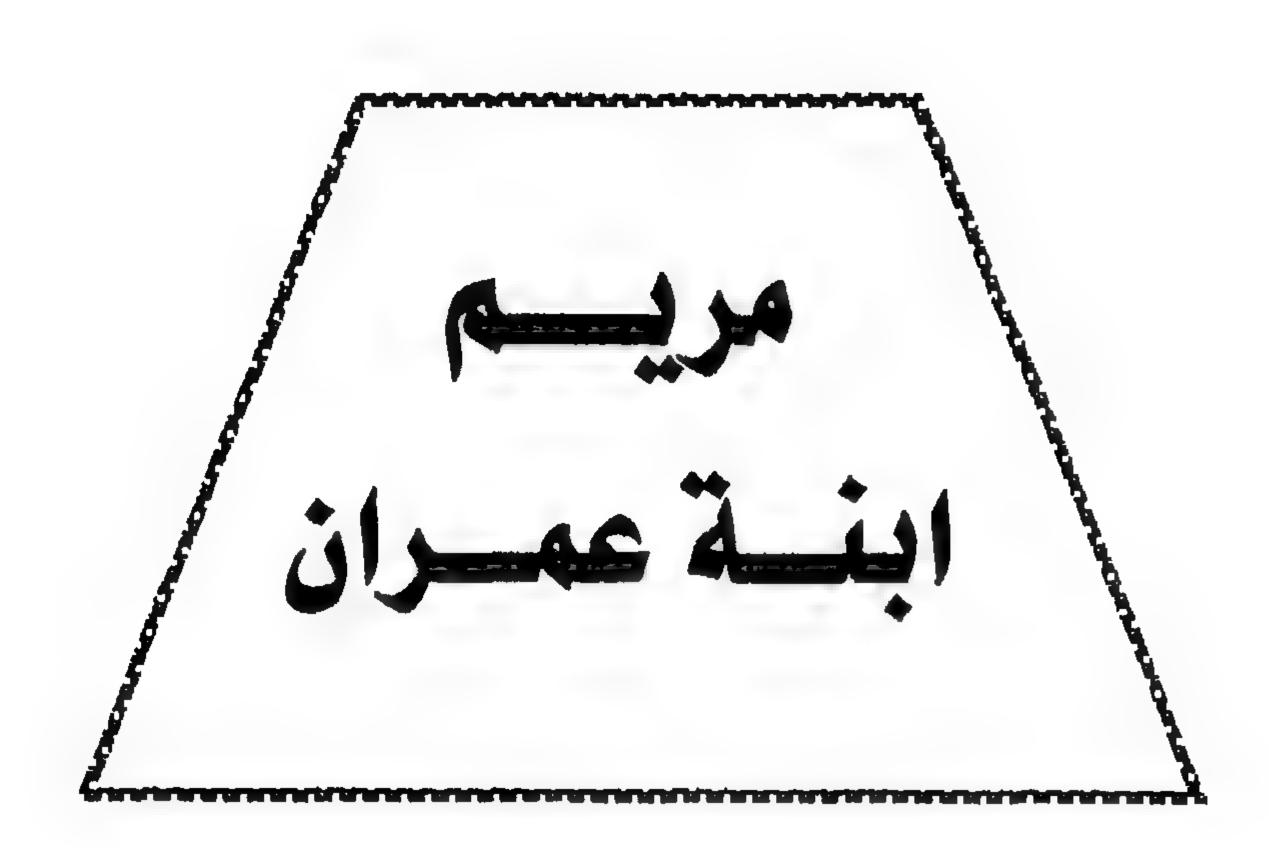

# 

#### حكاية عابدة اسمها مريم:

قَالَ نَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَعَبَّلَ مِنِي أَلِكَ أَنتَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِي وَضَعَتُهَا أَنْثَى وَاللّهُ فَتَعَبَّلَ مَنْ إِنَّكَ أَنتَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنْثَى وَاللّهُ أَنْثَى وَاللّهُ أَنْثَى وَاللّهُ أَنْثَى وَاللّهُ أَنْثَى وَاللّهُ عَلَيْ مَرْبَعُ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيّتَهَا مِنَ الشّيطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ أَلَا تُعَمِّلُونَ الرَّجِيمِ ﴿ أَلَا عَمْرَانَ : ٣٥ - ٣٦] .

لم يرزق الله زوجة عمران بالولد لأنها كانت عاقرا ، لكنها لم تفقد الأمل ولم تغلق على نفسها باب الرجاء ، فتوجهت إلى الله ربها بنفس خاشعة تتوسل في خضوع أنه إذا رزقها الله بولد لتصدقت به ونذرته ليكون خادما خالصا مخلصا لدين الله في البيت المقدس ، كما أكدت في نذرها لله أن مولودها لن يتم استخدامه من قبلها في أي أمر من أمور الدنيا الخاصة بها ، فهو سيكون فقط لخدمة بيت الله ، ويكفيها من هذا الطفل المرجو من الله بفارغ الصبر أنها ولدت كباقي النساء من بنات جلدتها حتى لا يتميزن بأمومتهن عليها في شيئ.

فاستجاب الله دعائها وآتاها سؤلها ، فحملت امرأة عمران حملها الذي لم يساورها أدنى شك في كونه ذكرا بناءا على عهدها المبرم مع ربها من جانبها، وما أن تأكدت من جنينها يتحرك

داخل أحشائها حتى غمرتها السعادة وتبدل ظلام عمرها ورجائها الطويل بنور ليس له نهاية وليس له مثيل.

لكن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن ،فما أن وضعت حملها ونظرت إليه بفرحة حتى صدمتها المفاجأة ولم تصدق نفسها كونها وضعت أنثى ولم تضع ذكرا كما كانت ترغب وتحلم من قبل ، هنا انهارت معنوياتها كما انهارت أحلامها خاصة أنها لم تف لله بنذرها أن يكون وليدها الذكر الذي لم يولد بعد خادما لبيت المقدس الذي لا يخدم فيه إلا الرجال ، فكيف تخرج من هذه الورطة التي وضعت نفسها فيها و وافقتها الأقدار حيث استبقت الأحداث بنذرها المزعوم ؟ .. فمن يفتيها الآن؟ .

فاتجهت إلى المغيث ربها رب العالمين قال تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا وَمَهَمَّهُمَّا وَمَهَمَّهُمَّا اللَّهُ وَاللّهُ أَعَاثُر بِمَا وَمَهَمّتُ وَلِيْسَ الذَّرَحُ كَالْأُنفَى وَإِنِي سَمَّيْهُمَا مَرْبِعَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا مِنَ الشّيطنِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ عَمران: ٣٦] مَرْبِعَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيَّتَهَا مِنَ الشّيطنِ الرّحِيمِ ﴿ الله عمران: ٣٦] ومعنى اسم مريم هو العابدة في لغة بني قومها ، هذا اطمأن قلب امرأة عمران حيث أصبح اسمها الجديد أم مريم ، وعندما قررت الرضا والإذعان المشيئة ربها قررت السير في طريقها ، فررت الرضا والإذعان المشيئة ربها قررت السير في طريقها ، فذهبت طريق وهب ابنتها الوحيدة مريم للخدمة في بيت المقدس ، فذهبت بها وسلمتها إلى سدنة وخدام البيت ، فرحب بها كل أهل البيت

من أحبار وسدنة وخدام ، مما أوحى في قلب أم مريم أن الله تقبل نذرها منها بدليل كل هذه الحفاوة وكل هذا الترحاب والسرور الذي لمسته من أهل البيت تجاه فلذة كبدها مريم .

والى هذا انتهى دور امرأة عمران في القضة بمجرد تسليمها ابنتها وتسكينها في بيت المقدس وفاءا بنذرها وعهدها الذي قطعته على نفسها تجاه ربها .

#### مريم داخل بيت المقدس:

بمجرد أن حلت مريم ضيفا مرحبا به ومحتفى به من قبل أهل البيت المقدسي ، أسرع لها وهب من أجلها كل من في البيت مرحبين ومسرورين بضيفتهم ضيفة رب العالمين ، فأخذوا يتنازعونها فيما بينهم أيهم يذال شرف خدمتها وتربيتها ، ومن هو الأحق بكفالتها اوكان أشدهم حرصا على كفالتها وتصميما على نلك هو سيدنا زكريا، فقد وجد نفسه هو الأحق والأجدر بكفالتها كونه زوج خالتها وأقربها رحما ، ورغم كل ما أتى به زكريا من حجج وبراهين على أحقيته بكفالة مريم فلم يجد حديثه آذانا صاغية من قبل أحبار وسدنة البيت ، فالكل يطمع في نيل شرف كفالة مريم ، ولما اشتد النقاش قبلوا بالقرعة حكما بينهم ، فجاء السهم من حظ ونصيب زوج خالتها زكريا عليه السلام.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْمَنْتِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَمِمُونَ ﴿ كُنتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَمِمُونَ ﴿ كُن لَكُونِ أَقَلَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْتِيمَ وَمَا حَكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَمِمُونَ ﴿ كَ لَا يَعْمُ إِذْ يَخْتَمِمُونَ ﴿ كَ لَا عَمُرانَ : ٤٤ قام زكريا فأولى مريم رعاية ما بعدها رعاية خاصة بعدما رأى الكرامات تتوالى عليها في محرابها كرامة إلهية من بعد كرامة .

قَال نَعَالَ: ﴿ فَنَقَبُّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتُهَا نَبَاقًا حَسَنَا وَكَفَلُهَا ذَكِينًا لَكُمُ مَنَا مَاللَهُ عَلَيْهَا وَبُولُ عَنْدَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ مَنَا المُعِمَّرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَنَى مُ أَنَّ لَكِ هَنِنَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَنَى مُ أَنَّ لَكِ هَنَا وَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَرُدُقُ مَن يَشَابُهُ بِغَيْرِ عِسَابٍ ﴿ اللهِ مُنالِكَ وَعَا رَحَكِرِيّا رَبَّهُ مُ مُنَا لِكَ وَعَا رَحَكِرِيّا رَبَّهُ مُنَا لِكَ وَعَا رَحَكِرِيّا رَبَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِنَّالَ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْكَ سَمِيعُ اللّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُو

رأت مريم بأم عينها ما حباها الله به من كرامات وما وهبها من رزق وعلمت برزق زوج خالتها بولده يحي وتأكدت وتأكد معها زوج خالتها أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، وهذا ما أكدته بلسانها لزوج خالتها ، وزادت خبرتها في الحياة وهي تمضي أيامها مخلصة في عبادتها لربها داخل خاوتها حيث درست وتعلمت التوراة دينها ودين آبائها ، وصدقت بألله وكتبه ورسله واليوم الآخر.

#### تكليف مريم بالمهمه:

كبرت مريم ونضجت وصارت أنثى كاملة العقل والجسم وجاءت اللحظة الحاسمة في حياتها المحظة تكليف مريم بالمهمة التي من أجلها خلقها ربها أنثى ولم يخلقها ذكرا كما كانت تأمل أمها .

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلْمُطَفَىٰكِ وَطُهُّرَكِ وَاصْطَفَنَكِ عَلَىٰ نِسَكَةِ ٱلْعَكَمِينَ لَ اللَّ يَكُرْيَهُ ٱلْمُثَنِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَآرَكِمِى مَعَ الرَّكِمِينَ لَنَ ﴾ إلى عمران: ٤٢ - ٤٣

نزلت الملائكة على مريم لتخبرها أن الله اختارها وطهرها من بدايتها ثم اختارها واصطفاها على نساء العالمين لمهمة خاصة وفريدة من نوعها ، لم توكل لغيرها من النساء من قبل ، فقط المطلوب من مريم الآن أن تعبد ربها حق عبادته وأن تملأ ليلها ونهارها ركوعا وسجودا وإخلاصا لربها رب العالمين .

فلما فعلت مريم ماطلبه الله منها أنتها المهمة التي تم اصطفاؤها من أجلها

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمُلَتَيِكَةُ يُكَرِّيكُم إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ اسْمُهُ الْسَبِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ الْ اللَّهُ وَيُحَكِيمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّلِمِعِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِ اَنَى يَكُونُ لِى وَلَهُ وَلَمْ يَسَسَنِي بَشَرُ قَالَ كَنْ اللهَ يَعْلَقُ مَا يَشَلَهُ إِذَا قَنَىٰ آمْرًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴿ فَكَا اللّهِ يَعْلَمُهُ الْكِذَبَ وَالْحِصَمَةَ وَالْتُورِينَةَ وَالْإِنِمِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِ يَلَ وَيَعْلَمُهُ الْكِذَبَ وَالْحِصَمَةَ وَالْتُورِينَةَ وَالْإِنِمِيلَ اللّهِ وَالْمَيْوِيلَ اللّهِ وَالْمَيْوِيلَ اللّهِ وَالْمَيْوِيلَ اللّهِ وَالْمَيْوِيلَ اللّهِ وَالْمَيْوَلِيلُ كَلَيْمُ اللّهِ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهُ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهِ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهُ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهُ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهِ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهُ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهِ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهِ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهِ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهُ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهُ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهُ وَالْمَيْوَلِيلُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

فَأَجُاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخَلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكَ نَسْكِنا مَّنسِيًّا ﴿ اللَّ فَنَادُ مِنْهَا مِن تَحِيْهَا أَلَّا تَحْزَنِي فَذْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحَنَّكِ سَريًا ﴿ اللَّ وَهُزَى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُلْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ اللَّهِ فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرْى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدَا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّمْيَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِيلَمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا الْ فَأَتُتَ بِهِ ، فَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ، قَالُوا يَكُرْيَكُ لَقَدْ جِثْتِ شَيْفًا فَرِيًّا (١٠) يَكَأَخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ آمْراً سَوْءٍ وَمَا كَانَتَ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَلْتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا اللهُ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي بَبْيًّا اللهُ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّالُوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ ﴿ وَبَرّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّا وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتَ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ آَنَ فَالِكَ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمٌ قَوْلَكَ ٱلْحَقِّي ٱلَّذِي فِيدِ يَمْتَرُونَ ﴿ آنَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنْ خِذَ مِن وَلَدِ سُبْحَنْنَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ أَن اللَّهِ أَن يَنْكُونُ ﴿ أَن اللَّهِ أَن يَنْكُونُ ﴿ أَن اللَّهِ أَن يَنَّكُونُ ﴿ أَن اللَّهِ أَن يَنْكُونُ ﴿ أَن اللَّهُ أَن اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ أَن يَنْكُونُ ﴿ أَن اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ أَن يَنْكُونُ ﴿ أَن اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ أَن اللَّهُ اللّلُولُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللهُ رَبِي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَلَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ فِمريم: ١٦ - ٣٦

إلى هذا الحد انتهى أهم مافي قصة مريم ورسالتها في القرآن الكريم وأتى دور النقاش والشد والجذب حول قصة مريم في الواقع وفيما جاءنا عنها في القرآن الكريم:

الآية الأولى: الاية ٩ الأنبياء : قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّتِيَّ أَخْصَكَنَتُ وَرَّحَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِكَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا مَالَهُ لِلْعَلَمِينَ وَرَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا مَالِنَهُ لِلْعَلَمِينَ (الله ١٩) ﴾ الأنبياء: ٩١

الآية الثانية: الآية ١١ التحريم قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي الآية النّانية وَمَنْ أَلْقِي النّانية وَمَنْ أَلْقِي النّا وَمَنْ أَلْقَ اللّهُ اللّهِ وَمَنْ أَوْجِنَا وَمَنَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكُنّبِهِ وَاللّهُ وَمَنْدُقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَالنّاسُ اللّهُ النّحريم: ١٢.

اقرأ أخي القارئ الآيتين السابقتين جيدا واسأل نفسك :

لماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية ٩١ الأنبياء: (فَنَفَخْنَكَا فِيهِكَا) مِن رُّوحِنَا ،وهذا الكلام قبلناه من حيث الشكل والمضمون ، أما في الآية الثانية ١٢ التحريم: (فَنَفَخْنَكَا فِيهِ) مِن رُّوحِنَا ، أما في الآية الثانية ١٢ التحريم: (فَنفَخْنَكَا فِيهِ) مِن رُوحِنَا ، أي نفخ الله من روحه في فرج مريم ، وهذا اللفظ يتعامل معه البعض في حياء مدافعين عن القرآن بأن كلمة (فيه) و(فيها) ليس بينهما فرق يذكر وكلاهما يؤدي إلى نفس المعنى ، وأنا أقول بينهما فرق يذكر وكلاهما يؤدي إلى نفس المعنى ، وأنا أقول لأصحاب هذا الرأي الأخير أن اقتتاعكم بهذا الكلام إنما يدل على عدم دراية كاملة بأصول اللغة العربية وأصول الطب الحديث ، وهذا الفهم الخاطئ حذا ببعض المفسرين العظام باللف والدوران حول الآيات دون الغوص في دقائق مضمونها مخافه الاصطدام

القوى باللغويات والمعانى القرآنيه ونسى الكثير منهم أن هذا القرآن كتاب أحكمت آياته:

قَالَ تَعَـالَىٰ:﴿ الرَّكِنَابُ أَعْرِكُنَ الْمُؤْمُّنَ عَلَيْكُ مِنْ لَدُنْ حَرِكِيمٍ خَبِيرٍ الْ اللهِ هود: ١

وعلى مسئوليتي الشخصية أقول: أن وجود (فيها) في الآية ٩١ الأنبياء، ووجود (فيه) في الآية ١٢ المتحريم قد تم وضعهما بعناية وبراعة لايقدر عليهما إلا رب العالمين رب مريم وكافة المؤمنين.

ذكر الأمام أبي جعفر بن جرير الطبري المتوفى سنة ١٣ هـ في نفسير الآية ١٢ التحريم : قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَرْيَمُ ٱبْنَتَ عِنْرَنَ ٱلِّيَ الْحَصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتَ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ ﴿ آلَ ﴾ التحريم: ١٢ ( ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ) منعت جيب درعها جبريل - عليه السلام - أخصنت فرجها ) منعت جيب درعها جبريل معليه السلام (فنفخنا فيه) في جيب درعها (من روحنا) من جبريل عليه السلام - و (الفرج) كل خرم أو فتق في درع ، أو صدع ، أو شق في حائط أو سقف ، فهو فرج ( وصدقت ) آمنت (بكلمات ربها )

بعيسى - عليه السلام - وهو كلمة الله (وكتبه) معنى التوراة والإنجيل (وكانت من القانتين) المطيعين لله .

أما كتاب التفسير الميسر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي فلم يتعرض للآية ١٢ التحريم إلا في الآتي : (أحصنت فرجها) أي صانته بالعفاف والطهارة .

أما المصحف المفسر للشيخ محمد فريد وجدي فذكر في تفسير الآية ١٢ التحريم: مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها من عبث الرجال بكرامتها – فنفخنا فيها من روحنا – والله أعلم كيف نفخ – وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من المواظبين على الطاعة .

وملاحظتي على تفسير فضيلة الشيخ محمد فريد وجدي: أن الآية ذكرت (فنفخنا فيه) أي في فرجها ،ولكنه فسر الآية على أساس أن الموجود فيها (فنفخنا فيها) كما في الآية ١٩ الأنبياء وليس (فنفخنا فيه) كما في الآية ١١ التحريم هو ما كان يجب تفسيره فعلا في الآية ١٢ التحريم .

لاحظت من دراسة الكثير من التفاسير لأمثال هؤلاء أو أمثال من حذا حذوهم أنهم يهربون من ( فنفخنا فيه) أي في فرجها ، ومنهم من اعتبر ( فنفخنا فيه ) كأنه (فنفخنا فيها) مثل الشيخ محمد فريد وجدي ، ومنهم من لم يتعرض للجملة أساسا

مثل الدكتور محمد سيد طنطاوي ، أما الإمام الطبري فقد فسر الفرج كأنه فتق أو خرم في درع وعلمت فيما بعد أن المقصود بكلمة درع هو رداء ترتديه المرأة على كتفها لتغطي به صدرها ولكن البعض ذكر لي أن الجلباب الذي كانت ترتديه مريم عليها السلام كان يحتوي على فتق تحت الإبط وكانت مريم تحاول أن تخفيه بكف يدها فنفخ فيه جبريل فحملت بعيسى عليه السلام .

ولدحض هذا التفسير الملفق ، دعني أخي القارئ أن أبين لك معنى النفخ ، النفخ هو عملية ميكانيكية الغرض منها دفع هواء من النافخ لتخزينه في المنفوخ ، ولكي تتم عملية النفخ بنجاح لابد وأن تتوافر فيها أربعة أركان مهمة وهي : النافخ – طريقة النفخ – ممر النفخ – الشيء المنفوخ ، ويشترط في الشيء المنفوخ أن يكون مرنا ولا يحتوى إلا على فتحة واحدة حتى يمكن تخزين ما تم نفخه فيه، ولما كان منطقة إبط مريم أو ماتحت درعها غير محدوده وغير مسدوده فلا يغيد فيها النفخ ،كما أن إبط مريم ليس مكانا مناسباً للحمل ولا يمكن إعتباره ممراً لإيصال النفخه إلى الرحم حتى تستقر فيه فتصير بشراً ولكي تتضح الصورة أكثر بالنسبة لك عزيزي القارئ دعنا نطبق نظريتنا على حالة مريم مع التدقيق في شرح عملية النفخ وأركانها في قصنتا هذه : –

#### أركان عملية النقخ:

- ١- النافخ: وهو جبريل بأمر من الله سبحانه وتعالى .
  - ٧- طريقة النفخ: يعلمها الله وسر من أسراره.
    - ٣- ممر النفخ: فرج مريم.
    - ٤- الشيئ المنفوخ: رحم مريم.

و لكى نقرب الصورة يجب أن نذكرك مرة أخرى بما سبق وأن سردناه عليك عن عملية النفخ ، فالنفخ فى حياتنا الدنيا هو عملية ضبخ هواء غير مرئى داخل وعاء مطاطى فى عملية سريعة ومستمرة حتى يمتلئ الوعاء بالقدر المطلوب من الهواء ولابد أن يتوافر فى هذا الوعاء شروطا خاصة منها أن يكون هذا الوعاء مرنا حتى يتمدد لاستيعاب كمية الهواء المتدفقة داخله ، وأن يكون لهذا الوعاء عنق ضيق بصعب خروج الهواء منه بسهوله ، وأن يكون لهذا الوعاء ، سده يتم غلقه بها للحتفاظ بما تم نفخه فى هذا الوعاء ، كما يشترط ألا يحتوى هذا الوعاء المرن إلا على فتحة واحدة عن طريقها يتم النفخ وعن طريقها يتم دفع ما سبق نفخه الخروج منها مرة أخرى .

كل ما سبق شرحه من أوصاف تنطبق تماما على الجهاز التناسلي للمرأه الذي يتكون الجزء الأعظم منه من رحم يشبه إناء كمثرى

الشكل مرن له عنق يسمى بعنق الرحم و هو مكان ضيق مسؤليته المحافظة على ما هو موجود داخله ، و فى حالة الحمل يتكون بداخل هذا العنق ما يعرف بالسده الشمعية التى تغلقه تماما لمنع تسرب محتويات الرحم الى الخارج ، وكذلك منع دخول الميكروبات والأمراض داخل الرحم ولا تزول هذه السده إلا فى حالة خروج الجنين أثناء الولاده.

لكنى أخى القارئ أريد أن آخذك معى الى قضية أخرى ليس لى هدف من شرحها إلا تدعيم مفهومى لمعنى كلمة (النفخ).

ففى دراستى ومباشرة عملى وخبرتى فى مجال الطب البيطرى عندما يقوم الطبيب البيطرى بجس أنثى حيوان للتعرف على كونها حاملا لجنين من عدمه ولمعاينة طبيعة الجنين في رحمها فيقوم بإدخال يده فى أمعاء بقرة مثلا ثم يقوم بافراغ ما بداخلها من فضلات ، ثم يقوم بتحريك الأمعاء من تحت يده يمينا و يسارا للبحث عن رحم البقره ،فإذا ما وجد الرحم منتفخا علم أن به جنينا حيا يرزق، أما إذا وجد ملمس الرحم غير منتفخ علم أن به جنين حين إذا فالانتفاخ هو علامه وجود جنين داخل الرحم .

مما سبق يتضح لنا أخى القارئ أنه لا يمكن التعبير عن حالة وجود حمل داخل الرحم إلا إذا وجد به إنتفاخ وإذا ما وجد به الانتفاخ دل ذلك على وجود شيئ منفوخ داخل الرحم و إذا وجد المنفوخ فلا مناص من وجود نافخ له والنافخ قد أرسل إلى داخل هذا الرحم نفخة ولن تمر هذه النفخة إلى داخل الرحم إلا إذا مرت على الفرج الموجود خارج هذا الرحم كي تستقر داخله ويحدث الحمل .

وقد ابتكر الانسان طرقا عديدة في النفخ فالإنسان إما أن يستعمل فمه في النفخ عندما يقوم بنفخ الهواء في بالونات الأطفال أو يستعمل جهاز نفخ كمواسير ضخ الهواء بواسطة أنابيب أو خراطيم كما يحدث في حالة نفخ إطارات السيارات ، هذا بالنسبة لنفخ الهواء ، أما إذا حاول الإنسان ضخ شيئ آخر غير الهواء في وعاء حتى لو كان هذا الوعاء مطاطيا أو غير مطاطى، هنا يسمى هذا الضخ عملية ملء الاشياء كملء انابيب الغاز بالغاز السائل أو ملء قربة الماء بالماء ، و لا يجوز له في هذه الحالة استعمال لفظ النفخ .

والإنسان إذا عانى وعكة صحية فى بطنه أخذ يتحسسها ويدق عليها بكف يده ، فإذا ما سمع صوتا يشبه صوت الطبلة أو خرج منه ريح علم أنه يعانى انتفاخا فى أمعائه ولا يوجد أى نوع من

أنواع المقارنة يمكن التحدث عنه بين نفخة الله و نفخة الإنسان ، فالإنسان إذا قام بنفخ شيئ بسيط ربما تحرك من مكانه خاصة إذا كان الشيئ المنفوخ ورقة أو ريشه أو بالونة هواء أما نفخة الله في الأية فقد أوجدت مخلوقا من عدم بل ووهبت هذا المخلوق القدرة على الحركة و الكلام .

مما سبق نستنج الآتي :- في الآية ١٢ التحريم كان المقصود بـ (فنفخنا فيه) هو فرج مريم كممر المنفخ لبلوغ غاية تبينها الآية ٩١ الأنبياء حيث المقصود بـ (فنفخنا فيها) هو مريم نفسها ، (وفيها )هنا بمعنى داخلها (أي داخل الرحم ببطن مريم) كغاية منتهية يتم حفظ النفخة (فيه) وهذه النفخة ليس لها طريق تمر به للاستقرار في رحم وبطن مريم إلا فرجها الذي يمكن اعتباره ممرا حتى تصل إلى مستقر وهو الرحم .

ولكي تفهم اخي القارئ وتستوعب الفرق بين (فيه) و (فيها) دعني اضرب لك مثلا ، أنني قضيت ليلتي في مدينة بسيون (فيها ) ونمت داخل مكتبى (فيه) .

ولكي نلقي الضوء أكثر على عملية النفخ أوضح لك أخي القارئ أن النفخ لا يصبح إلا في إناء مطاطي قابل للتمدد والانتفاخ كلما زاد حجم وضغط الشيء المنفوخ على جداره ، ولا بد أن

يكون لهذا الإناء المطاطي فتحة واحدة تسمح بدخول الشيء المنفوخ ولا تسمح بخروجه بسهولة حتى ينتفخ الإناء المطاطي المراد نفخه ويحتفظ بما تم نفخه داخله لإخراجه وقت الحاجة من نفس الفتحة التي سبق وأن دخل منها الشئ المنفوخ.

أما الفتق المزعوم في درع مريم فلا تنطبق عليه هذه الشروط وان يحتفظ بما تم نفخه فيه ويمكن أن تتسرب النفخة من تحت ملابسها ، وهنا ينطبق المثل الشعبي الذي ينصح بعدم النفخ في قربة مقطوعة \_ أي بها قطع - حيث يستحيل أن تحتفظ القربة بما تم نفخة فيها ، هذا إن كان هناك قربة من الأصل .

ثم أنا لا أفهم أخي القارئ كيف تقوم مريم بإحصان فتق أو خرم في ملابسها ؟، وكيف يصفها رب العزة بالتي أحصنت فرجها وما علاقه الفرج بالفتق في الملابس حتى يصفها ربها أنها داومت على إحصان هذا الفتق ، ولماذا لم تترك مريم هذا الثوب المفتوق وتبدله بثوب آخر ليس به فتق، وما علاقة هذا الفتق بخلفة الأطفال أساسا ؟.. وعلي حسب علمي أنه لا علاج للفتق سوى خياطته أو رتقه وليس إحصانه ، حيث يصبح عدم الحاجة لاستعمال لفظ الإحصان وارداً طالما أن الموضوع يتحدث عن فتق في جيب درعها .

عند هذه النقطة من النقاش تأكدت تماما أن أحداً من المفسرين لم يستطع أن يواجه الحقيقة بشجاعة ويصرح بأن المقصود ب( فنفخنا فيه ) في ألاية ١٢ التحريم هو فرج مريم وليس أي شيء آخر ، وأؤكد مرة أخرى أن المقصود في الآية هو فرج مريم الذي هو الجزء الأول الظاهر من جهازها الأنثوي النتاسلي .

# مريم الروحانية:

اليهود في ذلك الزمان وكما هم في كل مكان وأوان عبارة عن أناس ماديين لا يؤمنون كثيرا بالروحانيات قدر إيمانهم بالماديات، فهم يؤمنون بالله نظريا لكن ما المانع أن يشاهدوه جهرة قال تَمَالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَك حَقَىٰ زَى الله جَهدة قَافَتُمُ الصَّنعِقَةُ وَأَنتُم نَظُرُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَك حَقَىٰ زَى الله جَهدرة قَافَدُ تَكُمُ الصَّنعِقَةُ وَأَنتُم

وهم يعلمون جيدا أن لكل حادثة محدث كما لكل فعل فاعل ، ومريم قبلت أم رفضت فهي ابنة هذا المجتمع اليهودي المادي ، وبالرغم من أنها اعتزلت مجتمعها وعاشت مع نفسها داخل محرابها تدرس كتب ربها وتؤمن به وتعتمد عليه في رزقها ، وكانت مصدقة بالتوراة عاملة بها في عبادتها وخلوتها ، كان كل

ما يشغل بالها هو الجانب الروحاني في حياتها على عكس قومها الذين كانوا ينظرون باهتمام شديد للجانب المادي في حياتهم .

وحتى لا تترك مريم نفسها فريسة للجانب المادي المعمول به والمعتمد من قبل قومها اليهود ، وحتى لا تشغل نفسها بالماديات فقد أعرضت تماما عن فكرة التفكير في موضوع قلما تعرض عنه فتاة من فتيات قومها في مثل سنها وهو غريزة الارتباط بالرجال بما ينطوي عليه هذا الزواج من تتاسل . ذلك أنها فهمت منذ بدايتها أنها عبارة عن مشروع نذر من أمها لوجه الله الكريم ، منذ أن كانت نطفة في بطن أمها ، فعليها أن تعى جيدا أنها مخلوقة فقط للعبادة ولخدمة دين الله لإتمام هذا المشروع على خير وجه ، لهذا السبب كانت إقامتها الدائمة في محراب الله ببيت المقدس في تفرغ تام وكامل للجانب الروحاني من هذا الدين ، فهكذا أرادت لها أمها أن تكون ، ولم تنس أن أمها قد أصابتها الصدمة عندما وجدتها بنتا وليس ولدا كما كانت تأمل ،وهذا ما زاد مريم إصرارا ألا تخيب ظن أمها ، بل وزادها إصرارا كذلك في أن تصبح أكثر من الرجال قربا لله وعبادة له وخدمة له في

ومع هذا تفاجئنا مريم الروحانية ببذل قصارى جهدها المادي متفوقة على بنى جلاتها من النساء في حماية نفسها من عبث

الرجال ، وتحصين نفسها وفرجها من الاختلاط بهم ، فهي تعلم جيدا أن ملامستها ماديا لرجل يعنى حملها بجنين ينقض عهد أمها ونذرها لها بأن تكون متفرغة تماما لعبادة الله ، وكذلك يهدم ما ربت عليه نفسها وما نشأت عليه في أن تكون خالصة مخلصة لله رب العالمين ، فعاشت مريم في حيرة من أمرها بين رغبتها في التفرغ التام للعبادة الروحانية لربها ودراسة الدين وبين حاجتها للمادية المبالغ فيها بغرض الابتعاد وعزل نفسها عن الرجال كي تتفرغ تماما للوفاء بنذر أمها لرب العالمين ،وربما علم جميع من حولها ذلك عنها فابتعدوا وتركوها وشأنها على عكس ما أشاعه النصارى من أن أحدهم ويدعى يوسف النجار كان دائم التردد عليها ومن ثم تقدم لخطبتها ولكن الرب أمره بالابتعاد عنها (وكأن الله يكلم البشر) ا، فمريم لم تفكر تهاتيا في الزواج ، حتى لو تقدم أحد لخطبتها لعلمها أنها يجب أن تتغرغ تماما للعبادة والخدمة في بيت المقدس.

## مريم المادية:

عند وصول مريم إلى نقطة كونها صارت فتاة ناضجة متعلمة مدركة لماضيها كله وحاضرها كله ولديها يقين بأن مستقبلها في الحياة وفي العبادة هو فقط بيد ربها وحده ، هنا جاءت بوادر المعجزة الإلهية حينما جاءها خبر السماء أن الله منذ البداية اصطفاها وطهرها من دون النساء لعبادته حق العبادة ، وها هو سبحانه يصطفيها مرة أخرى ويختارها لمهمة فريدة من نوعها لم توكل لأي امرآة قبلها أو بعدها من نساء العالمين ، فمريم الزوحانية الناسكة الزاهدة العفيفة داخل محرابها تعيش بعيدا عن الناس وعن ماديتهم المفرطة تحولت بقدرة قادر إلي آية مادية ظاهرة وملموسة مثيرة للدهشة،عندما أتت قومها تحمل بين نراعيها طفلا من دون نكاح أو سفاح في شكل آية مادية لها جسم وبها روح ، والعجيب أن الآية تنطق بكلام الله (إنجيلا) لقومها.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّتِيَّ أَحْمَهُ نَتَ فَرْجُهُا فَنَفَخْنَا فِيهِكَا مِن رُّوجِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا مَانِكَةً لِلْعَدَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ الأنبياء: ٩١

إن الآية القرآنية هنا تتعامل مع الحدث بصورة شكلية عامة خالية من التفاصيل الدقيقة وهي تصور مريم تحمل طفلها المعجزة بين ذراعيها و(فيها) هنا تعطي انطباع أن هذا الطفل

المعجزة كان في بطن مريم نتيجة نفخة ربانية روحانية سرت (فيها) أي في مريم نتج عن هذه النفخة منحة ربانية وهبة من ربب السماء تعزي أم مريم في أنها وإن لم تستطع أن تنجب ولدا تهبه لخدمة البيت فقد أنجبت أم الولد الذي سيصبح بعد ذلك نورا لكل القوم من اليهود داخل البيت وخارجه ، وتعزي مريم في أنها رغم اعتزالها للرجال فلم يحرمها ربها من غريزة الأمومة ورزقها هذا الطفل الرائع هاديا لكل من حولها من اليهود .

سبق وأن ذكرنا أن الروحانيات في قلب وعقل وتصرفات مريم وإخلاصها في عبادتها قد تحولت إلى ماديات مجسمة في صوره يمكن للعين أن تراها بل ويمكن لليد أن تلمسها وتحملها في جسم طفل تحمله أمه يحدث الناس ويكلمهم مع أنها لا تتكلم:

قَالَ تَمَالَى: ﴿ قُكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَبْنَا فَإِمَّا تَرُونَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَمَا فَقُولِ إِنِي اَلْمَ الْمَرْفِي وَقَرِي عَبْنَا فَإِمَّا تَرُونَ مِن الْبَشَرِ أَحَمَا فَعُولِ إِنِي الْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيًّا ﴿ ﴾ مريم: ٢٦ - ٣٣. فمريم التي تشير ولا تتكلم ولا تدافع عن نفسها تحمل جريمتها (في نظرهم) بين يديها وجريمتها هي التي تتكلم وتدافع عنها وتحدثهم وهم ماديون يعتقدون في السحر ولا يؤمنون بالمعجزات إلا قليلا ومتأكدون جيدا أن الرضع في مهدهم لا يتحدثون ، ولا يوجد من بينهم أحد يؤمن بتغير خصائص الأشياء بين ليلة وضحاها فما بالك بتغير سلوك وتصرفات الأحياء وتحدث الاطفال الرضع في مهدهم قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَىٰنِيَ ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي بَيْتًا الْ ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّحَكُوةِ مَا دُمَّتُ حَيًّا ﴿ وَكُونَ أَبِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوبَ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَإِلَّ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَتَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيدٍ يَمْتُرُونَ که مریم: ۳۰ - ۳۵

الى هذا ينتهي الكلام عن الاية ٩١ الأنبياء ليأتى دور النقاش حول الأية ٢١ التحريم:

قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَرْيَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلِّي آخِصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْنِينَ ﴿ آ ﴾ التحريم: ١٢ مرة آخرى في هذه الأية يتم التعامل مع الحدث بصوره أكثر دقة وخصوصية وتفصيل ، فالحقيقة أن مريم كان أهم ما توليه اهتماما هو المحافظة على فرجها الذي أحصنته من الزنا ومن كل ما يغضب الله ، ومنعت عنه جميع أسباب الحمل في تصرف مادى بحت الهدف منه إرضاء الله عز وجل وتحقيق نذر أمها لها بأن تكون خالصه مخلصة لرب العالمين فلا تتشغل برجال ولا تتشغل بأطفال تلهيها عن خلوتها بربها رب العالمين ، فاعتزلت الناس جميعا وعاشت في محرابها يؤنس وحدتها ربها ولم يكن مسموحا لأحد بالتعامل معها أو رعايتها منذ طفولتها سوى زوج خالتها سيدنا زكريا الشيخ الضعيف واهن العظم يأتيها من حين خلائر للسؤال عنها ، وكان كل ما لفت نظره كلما دخل عليها المحراب ليعولها ويؤنس وحدتها ليخفف عنها صعوبة الحياه فؤجئ أن عندها رزقا في غير أولته .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَنَقَبُّلُهَا رَبُّهُمَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زُكِيًّا فَكَ مُوَ كُلُمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكِفًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَعَرَيُمُ أَنَّ لَكِ هَنا قَالَتْ هُوَ كُلُما دَخَلَ عَلَيْهَا زُرُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ آل عمران: ٣٧ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴾ ﴾ آل عمران: ٣٧

هنا تعجب ذكريا الذي يعيش داخل مجتمع لا يؤمن بالروحانيات بل يؤمن بالماديات فيفاجأ أن روحانيات مريم في

عبادتها لله ربها تجلب لها ماديات في صورة رزق ، وعندما سألها زكريا عن سبب كل هذا الرزق وكل هذه البركة لم تجد تفسيرا لما يحدث لها سوى أنها قالت: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، عندما قالت نلك لزكريا وشاهد ماشاهده من كرامات بأم عينه فوقع قولها في نفسه وقع الماء البارد على الجمر المستعر فحول نار شوقه ولهفته علي الولد بردا وسلاما لماذا لا يحاول هو الآخر فتوجه إلى الله رازق مريم بدون حساب ان برزقه هو ايضا ذرية طيبة كما يرزق مريم :-

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيّاً رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ دُرِيّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَلَهِ ﴿ إِنَّ ﴾ [ل عمر ان: ٣٨]

وأرجع بك أخي القارئ للحديث مرة أخرى عن بطلة قصنتا الطاهرة ، مريم التي احتاطت لنفسها بكل الأسباب المادية في الحفاظ على بكارتها وعدم كسر باب عذريتها فهي تؤمن إيمانا راسخا في نفسها أنه طالما ظل باب عذريتها موصدا وطالما اجتنبت الرجال فهي في مأمن من الحمل الذي لو حدث لمثل من هي في ظروفها لزلزل مدينتها الفاضله ولهدم محرابها على رأسها ورأس من يحيطون بها أو من يمكن اتهامهم فيها ولأضاع كذلك نذر أمها لها خالصة لوجه الله الكريم ، ووسط كل هذا الإسراف والمبالغة في الحيطة والأخذ بالأسباب المادية في الحفاظ

على نفسها وتحصين فرجها جاءها خبر المعجزة الإلهية الروحانية المقبلة عليها ، هذه المعجزة التي قلبت عباده مريم الروحانية الى معجزة مادية ربانية بولادة الطفل عيسى.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَتَهِكَةُ يَكُمْرِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ اسْمُهُ الْمُسَيِّةُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَهُمَ وَجِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّمِينَ الْكُ ﴾ ال عمران: ٥٤

وجاءها جبريل يخبرها أن الله اختارها لمهمة خاصة جدا ، ربما كان الهدف منها قتل المبالغة فى حب الماديات في نفس وعقل بنى إسرائيل الماديين الذين تركوا الروحانيات في عبادة الله وأسرفوا فى عبادة الماديات حتى أنهم سبق واتخذوا العجل إلها لهم من دون الله أيام نبيهم موسى عليه السلام:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِى إِسْرَ مِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى آصَنامِ لَهُذَ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَا إِلَهَا كُمَا الْمُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ نَجَعَلُونَ ﴿ ﴾ الأعراف: ١٣٨

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالْتَحَادُ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ خُلِيِّهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ أَلَدْ يَرَوْا أَنَهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ مَسَيِيلًا ٱتَّخَادُوهُ وَحَانُوا ظَلِمِينَ اللهُ عَرَافُ: ١٤٨ هم يريدون إلها ماديا مجسما يلمسوه بأيديهم ويشاهدوه بأعينهم ولا يريدون إلها غيبيا لم يسبق لهم أن شاهدوه ، وعندما جاء جبريل مريم جاءها في صورة بشر:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَالْتَحَدَّ مِن دُونِهِمْ جِمَاهَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلُ لَهَا بَشَرُا سَوِيًا (آلَ) ﴾ مريم: ١٧

تخيل معى أخى القارئ الهزة النفسية التى أصابت مريم وهدمت كل أحلامها وتغيرت لها معالم طريقها الذى رسمته لنفسها والذى وضعتها عليه أمها من قبل في التفرغ التام لرب الأنام ، مما جعلها تتسى كل ما حولها لتسأل: كيف يكون لي ولد ولم يمسسنى بشر ولم أسلك طريق البغاء وقد بذلت قصارى جهدى في تحصين نفسى ؟ وأخذت مريم تحدث نفسها وتندب حظها وتأتى لنفسها بكل البراهين أنه لا يحدث حمل مطلقا إلا بملامسة الرجال ونست أن الله على كل شيء قدير.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىّٰ هَا إِنَّ وَلِنَجْعَكَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَرَحْمَهُ مِنَا أَوْكَانَ أَمْرًا مَقْضِدًا ﴿ إِنَّ ﴾ مريم: ٢١

تبين الآبة ١٢ التحريم أنه بالرغم من تركيز مريم على الجانب المادى في تحصين فرجها والاستمائة في ذلك وقد شرحنا ذلك مرارا وتكرارا فقد أتاها الجانب الروحي في نسخة روحانية

على شكل نفخة ربانية قادرة على المرور عبر الفرج إلى داخل رحمها ، ورغم أن مريم أنكرت على قومها ماديتهم العمياء إلا أنها استعملت ماديتهم ووفرت جميع أسباب حماية نفسها منهم باعتزالهم وعيشها في محرابها بعيدا عنهم ولكنها الحظت أن روحانياتها جلبت لها ماديات في صورة رزق مرارا وشاهدت نلك مع زكريا كما بينا ذلك من قبل و قبلت به و رضيت عنه ، فما المانع أن تتحول النفخة الروحانية الربانية المرسلة من قبل ربها الى داخلها الى جسد مادي في شكل طفل يملاً أحشاءها و لا يحرمها من غريزة الأمومة ؟؟ فالله هو الوحيد القادرعلي أن يفعل أى شيئ و كل شيئ و أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، هكذا قالت مريم لزكريا من قبل ، فلماذا لا تعتبر هذا الطفل رزقا كالرزق الذي كان يأتيها في محرابها دون مجهود منها في طلبه ..؟ .. فقط عليها أن تتصرف الآن تصرف تمليه عليها الظروف و يمليه عليها الواقع.

الى هذا أصل بك اخى القارئ مره أخرى إلى السؤال المهم في قصننا هذه وهو: لماذا قال رب العزة: فنفخنا فيه من روحنا فيه أى في ( فرج مريم) في الأية ١٢ التحريم و لم يقل رب العزة: فنفخنا فيها أى في (مريم) كما في الأية ١٩ الأنبياء ..؟

و لكى أجيب لك أخى القارئ عن هذا السؤال بطريقة أخري غير التي سبق وان سريناها عليك قبل ذلك ، دعنى اسرد عليك الأتى : استخدم رب العزه جملة (فنفخنا فيه) لشرح وسرد قصة خلق عيسى من البداية حيث كان بسبب نفخة روحانية من لدن رب العزة و بأمر منه سبحانه سرت من لدنه إلى جسد مريم خضعت هذه النفخه إلى القانون الربانى كن فيكون أى كونى أيتها النفخه جنينا فكانت جنينا يتحرك فى احشاء مريم بروح الله وبسر من أسراره سبحانه ،

أرجو منك أخى القارئ أن تضع فى ذهنك كل ما تم شرحه سابقا و تقرأ الأية السابقة مرات عديدة من قبل أن تلاحظ معى الأتى :

ان مریم أحصنت فرجها بشهادة ربها الذی وثق لها ذلك فی أیات فرقانه.

۲- أن الله سبحانه و تعالى قام بعملية النفخ فى هذا الفرج بواسطه جبريل و بالطريقة التى أرادها و إختارها بذاته و لا نعلمها نحن و أن علمنا بالطريقة التى تم بها النفخ لا تفيدنا فى شيئ ، وكذلك جهلنا بالطريقة التى تم بها النفخ لا تضرنا بشيئ كذلك ، فعلم لا ينتفع به يساوي جهلا لا يضر أحدا فالمهم أن النفخه جاءت بسيدنا عيسى .

٣- وعلينا أن نفهم أن ما تم نفخه فى هذا الفرج هو من روح الله بمعنى أوضح أن البعض يظن خطأ أن الله اقتطع من روحه جزءا ثم نفخه فى فرج مريم ، فالله لا يحيا بروح مثل روحنا وليس كمثله شيئ و كل ما خطر ببالك فالله غير ذلك : قال تَعَالَى: ﴿ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَجَا وَمِنَ الْاَنْعَلِي الله وَ مَلَ الله الله وَ مَلَ الله وَ مَلَ الله و خلق من خلقه الشورى: ١١ . أما الروح فهي من عند الله و خلق من خلقه وأمر من أموره التى اختص بها نفسه و حجبها عن الناس . قال تَعَالَى: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرَّوجَ قُلُ الرَّرِحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي وَمَا أُوبِيشُد مِن الْهِ إِلَى الله المُورِه الذي الله و خلق من خلقه الله عن الناس .

٤- يجب أن نقر و نعترف أن الفرج هو عضو ذو أهمية كبيرة خلقه الله لمهام خاصة للبشر وبه اصبح لله خليفة في الأرض.

٥- أن استعمال لفظ الفرج في الأية ١٢ التحريم هو للتأكيد وتوجيه النظر الى طهارة هذا العضو وعفاف صاحبته التي أحصنته واتهمها اليهود بالزنا به فبرأها الله من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى حتى قيام الساعة.

أخى القارئ: جاء وقت الحديث عن أهم جزء فى هذا الكتاب الخاص بالسيدة مريم وهو دفاعى عنها وعن برائتها بدلائل و حيثيات لم يذكرها أحد من قبل ، و أقدم هذا الدفاع إلى اليهود الذين اتهموها بالزنا وممارسة البغاء وهى العذراء البتول التى صانت نفسها ووهبتها أمها لخدمة بيت الله ، و لكى تصل معى إلى نتيجة أدعوك لقراءة هذه الأيات الأتية مرات عديدة التعليق عليها:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَمُ الْمُنتَ عِمْرَانَ الَّتِي آخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن الْوَحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، وَكَانَتْ مِنَ الْقَلْئِينِ اللهِ ﴾ التحريم: ١٢ وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، وَكَانَتْ مِنَ الْقَلْئِينِ اللهِ التحريم: ١٢ وَالْفَكُرُ فِي الْكِلَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَلَاتُ مِنْ الْمَلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا اللهُ فَا اللهُ الل

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَكُلِى وَأَشْرَفِى وَقَرِى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِلْحَدًا فَقُولِى إِنِي نَذُرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَكَنْ أُكِي رَأْشِكِم ٱلْيَوْمَ إِنسِتُنَا ﴿ فَأَتَتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْتًا فَرِينًا ﴿ ﴾ مريم: ٢٦ - ٢٧

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ ثُكُلِّمُ مَن كَانَ فِ ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا الله عَلَى الله معدِ مَا الله عَلَى الله عَلَى

لاحظ أخى القارئ استعمال حزف السرفاء) فى الأبات السابقة وهى توحى بسرعة وتوالى الأحداث مما يعطينا الإنطباع الأتى:-

أنه بمجرد النفخ فى فرج مريم انتفخ رحمها و زاد حجم بطنها ، أتاها المخاض ، لذلك فأنا أظن و الله أعلم أن عملية الحمل لم تستغرق إلا وقتا يسيرا وما لبث أن فاجئها المخاض ، فلم يقل سبحانه وتعالى فجاءها المخاض (أى طلق الولاده) بصورة طبيعية ولكنه قال فأجاءها المخاض أى تم إرسال المخاض إليها بصورة مفاجئة ليساعدها على إتمام عملية الولادة التي جاءت من حمل غير طبيعى وغير مألوف ، ويمكنك أخى

القارئ تتبع الـ (فاء) في بقية الأيات لتؤكد نظريتي في التتابع السريع للأحداث وأن الموضوع كله لم يستغرق إلا وقتا يسيرا ربما ساعات قليلة كي تؤهب مريم نفسها لاستقبال الحدث و توابعه ، أما الوقت بالضبط فيعلمه الله سبحانه و تعالى .

والسؤال المهم الأن: - لماذا نميل إلى هذا المنحى وهذا الاستنباط في تدبر الأيات .. ؟؟

الإجابة التي أتوقعها هو أنني أعتقد و الله أعلم أنه لو سار الحمل بصورة طبيعية وأتم مدته المعهودة وظهرعلى مريم أعراضه التي تظهر على النساء من ازدياد تدريجي في خجم البطن مع وهن وآلام الحمل ، ما ترك سدنة وأحبار بيت المقدس الموضوع يمر مرور الكرام ولقامت بينهم معارك واتهامات لا حصر لها وربما سألوا من فعل هذه الجريمة واعتدى على مريم في محرابها؟ ، وتخيل ما يمكن حدوثه لو علم القوم بالموضوع ، ربما هدموا البيت على رأس ساكنيه محاولة منهم في معرفة الحقيقة ، وربما انتهموا من فيه من الأحبار بالنفرغ ليس للعبادة ولكن لممارسة الفاحشة داخل بيت المقدس الطاهر، بل ربما حاولوا قتل مريم ، ولكن كل هذا لم يحدث أصلا ، لأن موضوع الحمل أظن أنه قد مر بسرعة ولم يلاحظه أحد ، فلم تستغرق عملية الحمل والولادة إلا الوقت اليسير وهو فترة إحساس مريم

بالجنين يتحرك داخل أحشائها حتى ذهابها إلى مكان ولانتها كى تضع طفلها ، وأظن والله أعلم أن مريم كانت على دراية مسبقة بكل ما سيحدث لها ، لأنها تصرفت بحكمة وابتعدت حتى وضعت حملها ولم يرقبها أحد ، وهذا يكنب زعم اليهود أن مريم حملت من سفاح ، فكيف ذلك ولم يشاهدها أحد وهى حامل ؟؟؟ وسؤالى الأن لليهود : أين كنتم وأين كان سدنة وأحبار بيت المقدس على طوال تسعة أشهر حملت فيها مريم وماذا كان رد فعلهم على ذلك .؟ وكيف استطاعت مريم التوارى عن الأنظار طيلة مدة حملها.؟

اتهم اليهود مريم بأنها وقعت في جريمة الزني مع أحد الأشخاص الذي يدعي يوسف النجار ، وعلي الرغم من أن الإسلام لم يذكر شيئا عن هذا الرجل المزعوم ، ولا أحد يعرف دوره الحقيقي في قصة السيدة مريم ، ولا أحد يعرف علاقته بها أو كيف تسني له التعامل معها ، وكيف سمح له أحبار وسدنة بيت المقدس بالتعامل معها ، وبأي صفة كان يدخل عندها في محرابها ، وكيف نتازل له زكريا بدوره في كفالة مريم وتحت أي ظروف ؟؟ وهل قتل اليهود زكريا قبل ذلك ؟ فسمحت الظروف ليوسف النجار بالتردد على مريم ؟ .

عموما وبصرف النظر عما سبق ، لو افترضنا أن جريمة الزنا تمت بواسطة الضغط على مريم من قبل يوسف النجار المزعوم ، حيث قام بتهديدها فرضا ، فلماذا لم يقم يوسف النجار بقتل مريم للتستر على جريمته خوفا منها أن تقوم بإخبار سدنة وأحبار البيت كونه اغتصبها رغما عنها مستغلا ضعفها ووحدتها ؟؟.

لو أن جريمة الزنا تمت بالتراضى التام بين يوسف النجار ومريم وتم الحمل ، فلماذا لم يطلب يوسف النجار الزواج بسرعه من مريم ولماذا لم تصر مريم على سرعه الزواج منه كذلك وتعلن أنها عندما كبرت ونضجت علمت أن نذر أمها لها بالخدمة في بيت المقدس لا يروق لها الآن ولا يرضيها حينما يحرمها من الحياه الطبيعيه ويمنع حقها في الزواج و الخلفه كأى أنثى من بني جنسها، و لماذا لم تقدم مريم علي إجهاض نفسها قبل أن يفتضح أمرها والنساء يعلمن طرقا كثيره للإجهاض ولماذا لم تستعن بيوسف لمساعدتها في ذلك ؟؟

عندما ولدت مريم وليدها ، فلماذا لم تتخلص منه بالقتل طالما أن أحدا لم يرها ، أو التخلس منه بإلقائه بعيدا عنها في طريق الناس ، حتى باخذه أحدهم ويربيه بدلا من قتله ، أو لماذا

لم تعطه إلى أبيه يوسف النجار ليقوم بتربيته بعدما يزعم للناس أنه وجدالطفل ملقي به في الطريق ؟؟

لماذا لم تدعي مريم أنها وجدت هذا الطفل ملقي به أمام محرابها الذي تتعبد فيه أو تدعي أن أناسا جاءوا به إليها لا تعرفهم واستأمنوها علي تربيته داخل المحراب كما حدث لها من قبل ، حيث نذره أهله خادما لبيت المقدس مثلما نذرتها أمها من قبل طالما أن أحدا لما يشاهدها وهي حاملا ؟؟

لم يكتشف أحد من اليهود أمر حمل مريم ولم يحضر أحد ولادتها ، فمالذي دفعها بأن تأتى بوليدها تحملة على يديها وتشير إليهم بالتحدث معه ، ولماذا أتت به قومها تحمله من الأصل إن لم يكن قد أتاها أمر من ربها بذلك؟؟

عندما كلم الطفل عيسي الناس في معجزه خرست لها ألسنتهم فلماذا لم يصرح يوسف النجار أنه والد هذا الطفل المعجزة الذي يتكلم في المهد ، إن كان والده فعلا ؟ ، فهذا الطفل يعتبر في هذه الحالة مدعاة للتفاخر والتباهي ، ولماذا لم يدع يوسف النجار أن هناك هاتفا جاءه أمره بمضاجعة مريم كي يأتي هذا الطفل المعجزة ؟

لمن يتهم مريم بالزنا أسأله: هل تمت جريمة الزنا بين بيوسف النجار ومريم وليدة الصدفه البحته وذلك عندما شاهد يوسف النجار مريم فهجم عليها أم كان معتادا دخوله عليها محرابها ومن كان يسمح له بالدخول ؟ .

ألم تكن مدة تسعة أشهر وهي مدة الحمل المعتادة ، مدة كافية ليوسف النجار و مريم تساعدهما علي التفكير في كيفية التستر لمحو آثار جريمتهما إما بإجهاض مريم أو بإبعاد الطفل؟

لو كان يوسف النجار المزعوم هو والد الطفل الحقيقى فلماذا لم تصرح مريم لقومها اليهود بذلك بدلا من أن تتحمل الجريمة وحدها ، ولماذا لم تتهمه بمضاجعتها رغما عنها وتلقي بالكرة المشتعلة في ملعب يوسف النجار ؟؟

لماذا لم تتهم مريم أحبار وسدنة البيت بالتقصير والإهمال في حمايتها ؟،وتلقى بالكرة في ملعبهم ، بحجة أنها إنسانة ضعيفة لا تستطيع حماية نفسها وكان المفروض عليهم حمايتها ومنع الغرباء من الدخول عندها ، وعليهم ألا يلوموا إلا أنفسهم .

والسؤال الذي يشغلني ولا أجد له جوابا: هل كان يوسف النجار من سدنة البيت؟ ومن سمح له بالتردد علي مريم وبأي صفة كان يتردد عليها ؟ وهل كونه خطيبها كان سدنة البيت يسمحون له بالخلوة بها؟ أم قرر سدنة البيت أنه سيتم زواجه بها

داخل خلوتها ببيت المقدس؟ وهل كان يسمح بخلوة الرجال مع النساء داخل بيت المقدس ؟

لكن مريم لم تفعل شيئا مما سبق ولم نتهم أحدا ، ولم تلم أحدا ، وهي في وضع سيئ جدا يجبر أى بنت في مكانها أن تلقي باللوم علي من هم سواها كي يتحملوا عنها تبعات هذه المصيبة الملقاة على كاهلها وحدها.

إلى هذا فقد وصلت معك أخى القارئ إلى نهاية الاستقصاء في إثبات براءة مريم العذراء من تهمة الزنا التي إتهمها بها اليهود من قومها .

## الدروس المستفادة من قصة السيدة مريم و ابنها:

اليهود قوم ماديون ، يحترمون المادة و يقدسونها لدرجة كبيرة و لا يعطون إهتماما يذكر للروحانيات و لا يعترفون بها ، فهم يؤمنون بوجود الله و لكن ما المانع أن يشاهدوه جهرة و أن يتحدثوا معه ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى زَى الله جَهْرة وَ أَن يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى زَى الله جَهْرة وَ أَن يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى زَى الله عَهْرة وَ أَن يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى زَى الله عَهْرة وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى زَى الله عَهْرة وَالله عَهْرة وَالله وَ الله وَ الله وَ الله و اله و الله و الله

هم يؤمنون بأوامر الله ، لكن ما المانع من الإلتفاف عليها بفكرة مادية شيطانية قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَسَّمَالُهُمْ عَنِ ٱلْقَرَبَةِ ٱلَّتِي كَانَتَ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـاَنِيهِمْ حِبتَانُهُمْ يَوْمَ سَنْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِنُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَكَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (اللهُ عَراف: ١٦٣)

فقد حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت ، فما المانع من حجزها إلى أن ينتهى السبت و يستفيدون بها يوم الأحد بعد ذلك ؟ اليهود يؤمنون بأن الله على كل شيئ قدير و أنه سبحانه قادر على أن يعرف من القاتل فما المانع أن ترتبط قدرته فى نظرهم بفعل مادى يريح قلوبهم؟؟

حيث أمرهم الله أن يضربوا المقتول ببعض من لحم البقرة فقام المقتول من موته و أرشدهم عن قائله .

غمس اليهود أنفسهم في ماديات الحياة وفي الربا بصورة مبالغ فيها فكان لابد من حدوث حادثة يكون الهدف منها عدل الموازين في أنفسهم لأن الميزان مال و اختل لصالح الماديات على حساب الروحانيات ، لذلك جاء السيد المسيح قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا

جَاءً عِيسَىٰ بِالْبَيِنَدَتِ قَالَ قَدْ جِسَّتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْلُفُونَ فِيلَةٍ فَاتَّقَوَا اللَّهَ وَأَبِلِيعُونِ (إِنَّ ﴾ له الزخرف: ٦٣

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ عِيسَى أَبَنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا آنِ لَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السَّمَلِهِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإُولِنَا وَمَاخِرِنَا وَمَايَةً مِنكُ وَارْذُقْنَا وَأَمْتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ المائدة: ١١٤

بعد الأيات السابقة نخلص إلى أن عيسى جاء ليعلى من شأن الروحانيات على حساب الماديات ، فالروحانيات أصبحت تنفخ فى الطين فيطير و تبرئ الأكمه و الأبرص و تحى الموتى و تكشف المستور بإنن الله و أخيرا تأتى بمائده طعام يأكل منها الناس ، فى روحانيات من لدن رب العالمين

لما نفوق سيدنا عيسى على اليهود بروحانياته التى قلبت ميزان مادياتهم رأسا على عقب ، قرر اليهود التخلص منه ، فتوهموا أنهم قتلوه قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنْلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ وَسُولَ اللّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَكَبُوهُ وَلَكِن شُيّة لَمْمٌ ﴾ النساء: ١٥٧

كل موت يعتبر وفاة و لكن ليس كل وفاة تعتبر موتا ، فالله يتوفى الأنفس بطريقتين ، الأولى حينما تموت و تذهب بلا رجعة للدنيا مرة أخرى ، أما الثانية فيتوفى الله فيها الأنفس أثناء نومها لفترة مؤقته ثم يسمح لها بالعودة للدنيا مرة أخرى ، فنحن ننام ثم نستيقظ من نومنا : قال تمالى: ﴿ اللهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالِّي لَمُ تَمت فِي مَنَامِها فَيُعْسِكُ الِّي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى آجَلِ مَسَمَّى إِنَّ فِي مَنَامِها فَي الْآلِكَ لَتَوَقَى الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى آجَلِ مَسَمَّى إِنَّ فِي مَنَامِها فَي الْمَاكِ الْتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي مَنَامِها فَي الْمَاكِ الْتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى الْجَلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي مَنَامِها فَي الله القَوْمَ مِنْ فَي الله المَاكِ اللهِ المَنْ الله المَاكِ الله المَنْ الله المَنْ الله المَاكِ الله المَنْ الله الله المَنْ الله الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله الله الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله الله الله الله الله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله الله الله المَنْ الله الله اله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله الله المَنْ الله المَنْ الله المُنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المُنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ المَنْ الله المَنْ المُنْ الله المُنْ الله المَنْ المَنْ الله المَنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَ

فالنائم والميت في حالة وفاة يعود منها النائم و لا يعود منها الميت إلى يوم القيامة .

أما فى حالة سيدنا عيسى عليه السلام فالله توفاه و رفعه بقدرة لا يعلمها إلا هو قال تَمَالَى: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَىٰ إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُعَلِّهِ رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَعَرُوا وَيَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَعَرُوا وَيَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَمُوا اللهِ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَاحْتُكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمِ كَغُرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَاحْتُكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمِ تَخْطَعُهُونَ اللهِ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَاحْتُكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمِ تَنْفَعُونَ اللهِ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَاحْتُكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمِ اللهِ مَنْ الله عمران: ٥٥

وعندما يستيقظ عيسى من وفاته سيعود إلى البشر مرة أخرى بصورته الشابة التي كان عليها ويمكث في الأرض أربعين عاما ليصل إلى مافوق السبعين ويكلم الناس وهو رجل كهل قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُوْمِئنَ بِهِ مَبْلُ مَوْتِدِ وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُوْمِئنَ بِهِ مَبْلُ مَوْتِدِ وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ مَهَيدًا ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُوْمِئنَ بِهِ مَبْلُ مَوْتِدِ وَيُومَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ مَهِيدًا ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُوْمِئنَ بِهِ مَبْلُ مَوْتِدِ وَيُومَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ مَهِيدًا ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُوْمِئنَ بِهِ مَبْلُ مَوْتِدِ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ مَهِ النساء: ١٥٩

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيُحْكَلِمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلْعَمَدِلِمِدِينَ ﴿ ﴾ } آل عمران: ٢٦

## والسؤال المنح الأن: لماذا حملت السيدة مريم بهذه الطريقة و لماذا كان مجيئ عيسى للحياة...؟

الإجلية: ربما أراد الله أن يبين لبنى إسرائيل أن القدرة الكبرى والإرادة هي لله سبحانه وليس لمادياتهم ، وعليهم أن يغيروا من أنفسهم حينما اتهموا مريم بالزنا قال تَمَالَى: ﴿ وَيِكُفْرِهِم وَقَوْلِهِمُ عَلَى مَرْيَدَ بُهْتَنَا عَظِيما ﴿ ﴾ النساء: ١٥٦

فروحانيات مريم لم تحرمها من الماديات التي تحتاجها من رزق قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّمَا دَخُلُ عَلَيْهَا زَرِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾ آل عمران: ٣٧

وأن اعتزالها للرجال لم يحرمها من غريزة الأمومة لأن الواهب هو الله الذي وهبها طفلا يتحدث في المهد ، فلو كانت

مريم باغية وأتت بهذا الطفل من علاقة غير مشروعة ما تحدث هذا الطفل ، لأننا لم نسمع بعلاقة بين رجل و امرأة أنت بطفل يحدث الناس ، ولو جاءت مريم بهذا الطفل المتحدث من علاقة زنا لخافت أن يحدث الناس عنها بما أرادت أن تخفيه عنهم ، فما المانع إذن أن يخبر الطفل الناس بمن هو أبوه لو سألوه عن ذلك ؟ و من يستطيع أن يجزم أن اليهود لم يسألوه عن إسم أبيه ...؟ وهل ثبت في الكتب الخاصة بالنصاري أن الطفل قال أنَّ أباه هو الله رب السموات والأرض؟ . . (استغفر الله اللعظيم) و هل يقبل إله له إين أن يقتل الناس ابنه على مرأى ومسمع منه دون أن يتدخل أو يتم نسب ابنه إلى رجل من خلقه ...؟ في هذه الحالة سيكون إلها ليس عنده نخوة ولا ذرة من أبوة يستحق بها أن يكون أبا (حاشا لله أن يكون إلهنا كذلك ) قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ آخَنَاهُواْ فِيدِ لَغِي شَلِكِ مِنْهُ مَا لَمُهُم بِدِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱنْبَاعَ ٱلظِّنِّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴾ النساء: ١٥٨-١٥١

وهل يحتاج الله لمن يخلفه طالما أنه باق حي لا يموت ، وما فائده إبن يتم قتله في النهايه ، وماذا تحقق جراء هذا القتل من منافع للرب والد هذا الطفل ..؟

أما عن سر خلق عيمسى بهذه الكيفية فالله يبين لنا : قَالَ تَمَالَى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَ مُرمِن ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَ مُرمِن ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونَ ﴾ إلى عمران: ٥٩

فالله خلق آدم بلا أب و بلا أم ، و خلق حواء من أب هو أدم و بلا أم ، و خلق عيسى من أم و هي مريم و بدون أب ، و خلقت عيسي من أم و هي مريم و بدون أب ، و خلقت أخى القارئ من أم و أب .

وآخر ما أود ذكره في هذه النقطة لليهود الذين لا يعترفون الا بالمادة وقدراتها ويتغاضون عن رب هذه المادة وخالقها ، وأقول للذين لا يعتقدون معهم ولا يصدقون بمجئ السيد المسيح إلي الحياة بهذه الطريقة ، أي من أم وبدون أب ، دعوني أضرب لكم مثلا من حياتنا الدنيوية وبدون أي وجه للمقارنة بين ما نتحدث عنه وبين ما أضربه كمثل بالنعجة دوللي ، هذه النعجة التي جاءت إلي الحياة من أم وبدون أب ، حيث تم استنساخها من أمها بعد تقريغ بويضة الأم من محتوياتها وحقن هذه البويضة بخلية كاملة من الأم نفسها وإعادة زرعها في رحم الأم فولدت هذه الأم النعجة دوللي بدون أب ، هذا ما فعله البشر وهذه

قدراتهم فما ظنكم بقدرات رب البشر وخالقهم الذي يقول للشيء كن فيكون ؟

بعد كل ما سبق من دراسة لقصة السيدة مريم العذراء البتول نخلص إلي أن اليهود والنصارى والمسلمين قد اختلفوا واختلفت رؤيتهم بالنسبة لأحداث قصة السيدة العذراء .

فاليهود اتهموا السيدة مريم بالزنا وأن ابنها عيسي هو ابن حرام لرجل اسمه يوسف النجار ، أما النصاري فقد اختلفوا فيما بينهم بين من اعتبر عيسي ابنا لله وبين من اعتبره هو الله نفسه ، وإعتبار مريم أما للرب ، أما المسلمون فهم يؤمنون بأن عيسي هو عبارة عن مخلوق من مخلوقات الله خلقها وقتما شاء وحيثما شاء وكيفما شاء ، وصوره بالطريقة التي ارتضاها، وروحا منه ، هاء بسر كلمة كن فكان قال تَمَالَى: ﴿ قَالَتَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرُ قَالَ صَدَالِكِ الله يَعْدُلُ مَا يَشَاءً إِذَا قَمْنَ آمْرًا فَإِنَمَا يَعُولُ لَدُركُن فَيَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ الله عمران: ٤٧

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَبَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْغَرِيبُ الْفَارِعُ اللهُ ا

كل ما سبق من أحداث هى آيات من آيات الله من يؤمن بها فليؤمن و من يكفر بها فإن عذاب الله شديد :

قَالَ تَعَمَالَى: ﴿ الْمَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكَ الْمَكَانَ الْمَكَانَ الْمَكَانَ الْمَكَانَ الْمَكَانَ اللَّهُ عَلِيدٌ ذُو اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وعيسى آيه من آيات الله ، فهكذا كان عيسى بن مريم و هكذا كانت أمه الشريفة العفيفة الطاهرة العذراء البتول قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَالِكَ عَانَتَ أُمه الشريفة العفيفة الطاهرة العذراء البتول قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَالِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ ٱلَّذِى فِيدٍ يَمَتَرُونَ الله مَا كَانَ بِلّهِ أَن يَنْخِذَ مِن وَلَدٍ مُسَبَّحَنَهُ وَإِذَا قَضَىٰ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الله عمريم: ٣٤ - ٣٥ مريم: ٣٤ - ٣٥

## المراجع،

- ١- تفسير الشيخ الشعراوي
- ۲- تفسير د.محمد سيد طنطاوي
- ٣- تفسير الشيخ محمد فريد وجدي
  - ٤- تفسير الطبري
  - ٥- تفسير القرطبي
  - ۳- تفسیر بن کثیر
- ٧- قصص القرآن السيد شحانه- على محمد البيجاوي محمد أجمد أجمد أجمد أجمد أبو الفضل إبراهيم
- ٨- حياة الصحابيات وسيرتهن العطرة فؤاد بن سراج
   عبد الغفار
- 9- بحث للأستاذ الدكتور /صالح بن فريح البهلال أستاذ الحديث .

## فلينط

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| ٣      | مقدمة أ. د. القصيبي زلط                         |
| ٤      | مقدمة أ. محمد حسن                               |
| Υ      | مقدمة الكتاب                                    |
| Y9 -11 | عائشة بنت أبي بكر                               |
| Y 2    | الإفن                                           |
| 40     | قصمة الإفك                                      |
| ٣٣     | أولاً : ملابسات الحادثة والظروف المحيطة بها     |
| 40     | ثانيا: ملابسات الحادثة الخاصة بالسيدة عائشة     |
| źo     | من أقوال السيدة عائشة                           |
| ٤٦     | ثالثاً: ملابسات القصمة الخاصمة بصفوان بن المعطل |
| ٥٦     | شرح مبسط لحديث شكاية امرأة صنفوان للرسول        |
| 0 A    | المغزى الحقيقي لسرد القصمة .                    |
| 09     | أسباب تشككي في حديث شكاية امرأة صفوان           |
| ٦٣     | نهاية صفوان بن المعطل السلمي .                  |
| 7 8    | رابعاً: ملابسات الحادثة الخاصة بالرسول          |
| Y1     | لماذا حادثة الإفك                               |
| ٧٣     | تركيبة المجتمع المدني                           |
| ٧٨     | الدروس المستفادة من الحادثة                     |
|        |                                                 |

|   | الصفحة   | الموضوع                                             |
|---|----------|-----------------------------------------------------|
|   | 149_41   | مريم ابنة عمران                                     |
|   | ۸٥       | حكاية عابدة اسمها مريم                              |
|   | ۸Y       | مريم داخل بيت المقدس                                |
| i | ٨٩       | تكليف مريم بالمهمة                                  |
|   | 97       | أركان عملية النفخ                                   |
|   | 1.1      | مريم الروحانية                                      |
|   | ١٠٤      | مريم المادية                                        |
|   | 171      | الدروس المستفادة من قصة السيدة مريم وابنها          |
|   | 140      | لماذا حملت السيدة مريم بهذه الطريقة ولماذا كان مجيء |
|   |          | عيسى للحياة                                         |
|   | 141      | المصادر والمراجع                                    |
|   | 145 -144 | الفهرس                                              |
|   |          |                                                     |
|   |          |                                                     |
|   |          |                                                     |
|   |          | * * *                                               |
|   |          |                                                     |
|   |          |                                                     |
|   |          |                                                     |
|   |          |                                                     |

140

الكتـــاب :

قطع لسان من جاء ببهتان في حق عائشة وابنة عمران

د. عبد الله تاج الدين

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية :

١ ٢ ٧ ٣٧ كسنة ١ ١ ٢ ٢ ٢ م

الترقيم الدولي :

978/977/90/1244/5

التنفيذ الطباعي :

البربري للطباعة الحديثة - بسيون - غربية

·1··Y787780 : C

\*\*\*



للتواصل مع المؤلف د. / عبد الله أحمد تاج الدين ج. م. ع. بسيون – غربية

هاتف : 002/01007014012

002/01225883504

هذا الكتاب بمثاية حكم عقلى غير قابل للنقض ضد كل من شكك أو يشكك في براءة الطاهرتين عائشة ومريم رضى الله عنهما

